

أنيس المحبين أنيس المحبين أنهم الماء الله المحسني من الكتاب والسُّنَة

تأليف عبد الله بن مشبب القحطاني



أسماءُ اللهِ الدُسنَى مِن الكِتَّابِ والسُّنَّةِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُشَبِّبِ بْنِ مُسْفِرٍ القَحْطَانِيُّ

# جُعُوْقُ الْجِلْجُ مَجْفُوظَتُ اللَّوُلَفَ

# الطُّبْعَةُ الثَّانيَّةُ

#### واعكانني - وستنتام

## عبد الله بن مشبب بن مسفر القحطاني، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القحطاني، عبد الله بن مشبب بن مسفر

الله أنيس المحبين. /عبدالله بن مشبب بن مسفر القحطاني. – ط٢- الدمام، ١٤٤١هـ

٤٧٣ عص ؛ يسم

دبوی ۲٤۱

ردمك: ۲-۲۲۱ -۳-۲۰۳۰ ودمك

١- الأسماء والصفات أ. العنوان

1 2 2 1/9 1 1 7

رقم الإيداع: ١٤٤١/٩١١٢

ردمك: ۲۲۲۲-۲۰۳۰، ۹۷۸-۲۰۳۰



## توطئه

هذر الكتاب..

قصتكمع الله على

تَرويها مشاعرك

بعد معرفة كالساسم

# إهْداءٌ

# إلى والدَي ً...

ثم إلى: كل قلبٍ عرَفَ ربَّهُ وتقرَّب إليه. .

أُهد مكم . . غُرة جُهدٍ ؛ أَسأَلُ اللهُ قَبُولُهُ!







### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليماً، أما بعد:

فهذه الطبعة الثانية، أضعها بين يدي القاريء الكريم، وبعد أن نفدت الطبعة الأولى بشكليها (٦٠٠٠) نسخة في وقت قصير، ولله الحمد والمنة، وبعد مراجعة مادة الكتاب؛ تنقيحًا، وإضافةً، وحذفًا.

راجيًا أن يكون الكتاب ملائمًا لقرائه، كافياً في بابه، وافياً في مقصوده. ولنشر العلم رجاء الثواب؛ فإنى أفسح طباعة الكتاب بشروط:

عدم الحذف أو الزيادة ، وأن تكون الطباعة فاخرة تليق بمادة الكتاب، وأن يتم المراسلة على الجوال رقم:

( ۰۰۹٦٦٥٦٤٥٧٠١١٧ ) أو الإيميل: ( ga.1440.ga@gmail.com ) و الإيميل: ( ga.1440.ga@gmail.com ) وذلك للتأكد من عدم وجود تعديل أو إضافة إلى الكتاب.

ثم الشكر لدار ابن الجوزي، ومكتبة المتنبي بالدمام على جهودهما فيما مضى، سائلاً من الله التوفيق والهداية والقبول.

والحمد لله رب العالمين

المؤلف



#### ٬ ﴿ مِنْ الْمِنْ مُقْتُ الْمِنْ الْمِن

الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ زِيادَةِ الإِيمَانِ: معرفةَ الله الله السمائه وصفاته وأفعاله، فكلُّ اسمٍ من أسماء الله بابٌ من أبواب الدخول عليه، ﴿ وَلِلّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

وكنتُ أَسْأَلُ اللهَ ﷺ أن يمنَّ عليَّ بشرف إحصائها، فبدأتُ عام (١٤٣٠هـ) بإلقائها مختصرة، فشعرتُ بأشواق المستمعين لمعرفة أسماء الله وصفاته..

وكيفَ لا يشتاقُ المؤمنُ إلى معرفتها ؛وهـو يـزدادُ حُبَّا لله وشـوقا إلى لقائه عند معرفةِ كلِّ اسم؟!

كيفَ لا يشتاقُ المؤمنُ إلى معرفةِ أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِمَ أنَّها: طوقُ نجاةٍ لكلِّ مهمُومٍ أو مظلُومٍ أو مدِينٍ أو مريضٍ أو سجينٍ أو حائرٍ؟!

كيفَ لا يشتاقُ المؤمنُ إلى معرفةِ أسماء الله وصفاته؛ وقد عَلِمَ أنَّها: مضاتيحُ الضرحِ، ومضاتيحُ السَّعادة، ومضاتيحُ الخزائنِ؟! بل من عرَفَها حقَّ المعرفةِ فإنَّ السعادةَ لن تفارقه أبدًا.

ومن هنا؛ رجوتُ اللهَ أن يوفِّقني إلى تدوينِ كتابٍ يكون لي أثرًا ومورِدًا

- 8

جميلاً يُنهلُ منه، فشرعتُ باتِّخاذ منهج الجمع والصِّياغة فقط؛ لِعلميَ بعجزِ نفسي عن التَّاليف، وقلَّة بضاعتي؛ فلستُ بفارسٍ ولا راجلٍ.

فجمعتُ جميع ما اطلَّعت عليه عيني، ودوَّنتُ ما اطمأنَّت إليه نفسي، واحيًا أن أكونَ أحسنتُ فيما استحسنتُ جمعه، متوخِّيًا معتقد السَّلَفِ الصَّالح في الأسماء والصِّفات.

ثم صُغتُهُ في ثوبٍ قَشِيبٍ، يَكتسي حُلَلَ الجلال والجمال، مراعيًا أطيافَ المتعلِّمينَ والمثقَّفينَ، مُبتعدًا عن الأَكَادِيميَّةِ البَحْتَةِ.

مُقتَصرًا في الحديث على الصَّحيح والحسن، غير مستقصٍ للآثـار والسِّير.

قاصدًا: التَّخفيفَ والتَّشويقَ، وبُلُوغَ مُنَى القارئ بأسهل طريقٍ وأقصر مِنِ.

راجيًّا أن يَجلِب سعادةً، ويُزيلَ هَـمَّا، ويَشرحَ صدرًا، ويُعزِّزَ إيمانًا، ويَزيدَ علمًا، ويَملأَ فؤادًا، ويُعَمِّرَ قلبًا، ويُغذِّي فكرًا.

والفضل في ذلك كلِّه الله ﴿ وحدهُ، ثم الأهل العلم والفضل الذين جمعتُ عنهم أطَايِبَ الثَّمر، فإن أصبتُ فمن الله ﴿ فلهُ الشُّكرُ، وإن أخطأْتُ فمن نفسي والشَّيطان، وما أردتُ إلاَّ الخير؛ فأستغضرُ الله وأتوبُ إليه (

وَأَخِيرًا ؛ هذا جهدُ الْمُقِلِّ، وقدرةُ الْمُفلس، حامدًا الله على إتمامه، راجيًا من الله قَبُولَهُ، خائفًا من رَدِّه، مشهدًا الله على محبَّته ، محسنًا الظَّنَّ به.

والله أسال أن يجزل الأجر والمثوبة لي ولمن جمعت عنهم، ولكلِّ من

شارك في مراجعته وتصحيحه وتنسيقه ونسخه وطباعته، أو أدلى فيه بمشورةٍ أو رأي.

كما أسأله و أن يجعله صوابًا، خالصًا لوجهه الكريم، مُدنيًا إلى محبَّته، ومُقرِّبًا إلى مرضاته، وأن يغضر لي ولوالدَيَّ ولشيوخي ولأهل بيتي ولجميع المسلمين؛ إنَّه سميعٌ مجيبًا

أخُوكُم: عبد الله بـن مُشبب القحطاني qa.1440.qa@gmail.com



ما أجلَّ الموقف، وما أعظمَ المقام، وما أصعبَ الأمرا

الكلماتُ تعجزُ، والقلبُ يرتجفُ، واللِّسانُ يعثُرُ، والعباراتُ تَقْصُرُ، والعباراتُ تَقْصُرُ، والعجاراتُ تَقْصُرُ، والعقلُ يحارُ، وعبدُكَ الضَّعيفُ يقفُ بين يديك؛ يريد أن يُثني عليك، ويبُوح بما في نفسه لك، وأنت المطَّلعُ عليه.

وَمَا بِلَغَ اللَّهُدُوْنَ نَحْوَكَ مِدْحَةً وَإِنْ أَطْنَبُوْا، إِنَّ الَّذِي فِيكَ أَعْظَمُ

يُنْ إِرْبُنَا

نعلمُ أنَّ ثناءنا عليك، وتمجيدنا لك، وإجلالنا لعظمتك، ولهجنا بذكرك إنَّما هو نِعمةٌ ومِنَّةٌ من مِننَك علينا جميعًا ؛ فأنت الذي هديتنا لذلك، وأرشدتنا إليه..

ونعلمُ أنَّك -يا ربَّنا!- فوق ما يُثني عليكُ المثنونَ، وفوق ما يحمدُكُ الحامدونَ.

فتقبَّلْ -يَا اللهُ!- ما أنعمتَ به عليَّ وعلى قارئ هذه الحروف، وتجاوز عن تقصيرنا.

إِلَى اللَّهِ أُهْدِي مِدْحَتِي وَثَنَائِيا وَقَوْلاً رَضِيًّا لاَ يَنِي الدَّهْرَ بَاقِيَا





نبدأ بأعظم وأعذب اسم عرفته البشرية، أحسن الأسماء، وأجمل الحروف، تشدو به الألسن... وتسكن إليه الأرواح... قريب من النفس... حبيب إلى القلب...

إنَّه: اسم (الله ١١)، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رَسَمِيًّا ﴿ ١٥ ﴾ [مريم: ١٥].

إنَّه الله هُّ، ذو الجلال والجمال والعظمة والهيبة والجبروت.

مَهْمَا رَسَمْنَا فِي جَلاَلِكَ أَحْرُفًا قُدُسِيَّةً تَـشْدُوْ بِهـا الأَرْوَاحُ فَلأَنْتَ أَعْظَـمُ وَالْمَـانِي كُلُّهَـا يَـا رَبُّ عِنْـدَ جَلاَلِكُـمْ تَنْـدَاحُ

اسم الله ... ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم ولا غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا قواه، ولا ذليل إلا أعزه، ولا فقير إلا أغناه، ولا

مغلوب إلا نصره.

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتستجلب به الحسنات، وتدفع به السيئات، وتقال به العثرات.. فلا أعظم من جلال الله 1

قال ابن عباس ها: "الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين". والله ههو المحبوب المُعَظَّم الذي تحن النفوس إليه، وتأنس بذكره وقربه، وتستاق إليه، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كُمُّ لِلَّهِ وَالبقرة ١٦٥٠.

وهو المستعان به على كل نائبة وفادحة، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

وهو الذي تحار العقول فيه، فلا تحيط به العقول، ولا تدركه الأفهام، ولا تصل إلى عظمته الظنون، فلا يحيط الخلق به علمًا، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اللهِ اللهِ ١١٠٠.

فالله ﷺ هـو: الـذي تؤلهـه القلـوب حبًّا وذلاًّ، وخوفًا، وطمعًا، ورجـاءً، وتعظيمًا، وطاعةً.

وهو الإله بحقَ، وكل ما عبد من دونه فهو باطل من عرشه إلى قرار أرضه.

والله ﷺ هو: الجامع لصفات الألوهية، وهي: صفات الكمال، والجلال، والجمال، والجمال، والجمال، والجمال، والحمال، والعظمة، مع نفى أضدادها عنه ﷺ.

### 🗖 القلوب تؤلهه، والنفوس تحن إليه..

ولذا؛ إذا عرف العبد معنى اسم (الله) تعلق قلبه بربه؛ فأصبح مشتغلاً به؛ حبًّا وشوقًا ولذةً لا أجمل منها ولا أطيب، وهذا أعظم ما عبده به العابدون، وتقرب إليه المتقربون؛ ﴿ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ وَ الله وصفاء الحال بحسب صفاء العرفة بأسماء الله وصفاته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله الله الله عنه من لم يدخلها لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة".

وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب!

قال ابن عينية: "ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرَّفهم لا إله إلا الله. قال: وإنّ لا إله إلا الله لهُم في الآخرة كالماء في الدنيا".

والمؤمن يعلم أن هذه الحال ليست بحول العبد ولا قوته، إنما (الله) الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جزاه الله بحب آخر، وهذا هو: الإحسان المحض؛ إذ منه السبب ومنه المسبب.

#### 🗖 الاسم الأعظم:

ذكر القرطبي أن بعض العلماء قالوا: اسم (الله) هو: الاسم الأعظم الني إذا دعى به أجاب، وإذا سُئِل به أعطى.

سمع النبي ﴿ رجلاً يقول: اللهم! إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد؛ فقال رسول الله ﴿ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ لَقَدْ سَأَلَ الله باسْمِهِ الأَعْظَمِ النَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى » احديث صحيح. رواه أصحاب السنن وأحمد في مسندها.

وهو الاسم الوحيد الذي وردي كل الأحاديث التي أخبر بها الرسول الله الله الأعظم.

واقترن به عامة الأذكار المأثورة؛ فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا الاسم، غير منفكة عنه.

وهو أصل أسماء الله الحسنى؛ فلا ينسب إلى شيء منها، بل تضاف

سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ فلا يقال: الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الله، الرحمن أو من أسماء الله، ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ مِهَا ﴾ الأعراف:١٨٠].

وأكثر ما يدعى الله ﷺ بلفظ: (اللهم)، وقد كان رسول الله ﷺ يدعو ربه كثيرًا بقوله: «اللَّهُمَّا».

قال الحسن البصري هه: "اللهم: مجمع الدعاء، فإذا قال السائل: اللهم إني أسألك لك الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته".

هذا الاسم يُفتتح به كل أمر؛ تبركًا وتيمنًا.

وكذلك هو: أول اسم في أول آية في القرآن: ﴿ بِسَمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ اللَّهِ الْمَالَكِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

هذا الاسم الوحيد الذي في الشهادة التي تنقل من الكفر إلى الإسلام: (أشهد أن لا إله إلا الله)، ولا تصح الشهادة بغير هذا الاسم.

هذا الاسم العظيم من شرفه: أن الله يرفعه من الأرض في آخر الزمان إذا قبض أرواح المؤمنين، قال رسول الله الله الله عَدُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ الل

إنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودًا في القرآن الكريم؛ فقد ورد في ما

يزيد على ألفين ومائتي مرة، قال بعض العلماء عند قوله ﴿ وَأُلِ ادَّعُواْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ الرّمُنَ الإسراء:١١٠: خص هذين الاسمين بالذكر لشرفهما، وفي تقديم اسم الله: شرف في الذكر عن الرحمن.

صح عن النبي ﴿ أَنه قال: «إِنَّ أَحَبَّ أَسمائكم إِلَى اللهِ ﴾: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن» (رواه مسلم).

### 🗖 كن مع الله يكن معك!

والعبد إذا لم يقبل على الله بطوعه واختياره؛ أقبل عليه بسوط الضرورة.

قِفْ بِالخُضُوعِ وَنَادِ يَا اللهُ إِنَّ الكَرِيمَ يُجِيبُ مَنْ نَادَاهُ وَلِنَا بِللهُ وَنَادِ يَا اللهُ وَإِذَا بُلِيتَ بِغُرْبَةٍ أَوْ كُرْبَةٍ فَادْعُ الْإِلَا وَوَنَادِ يَا اللهُ

فإذا حل الهم وادلهم الغم، واشتد الكرب، وعظم الخطب، وضاقت السبل، وبارت الحيل؛ نادى المنادي: يا الله ا

إذا اشتد المرض بالمريض، وعجز الطبيب؛ نادى: يا الله اإذا اضطرب المركب في ظلمات البحر، وتلاعبت به الريح؛ نادى المنادي: يا الله اإذا أجدبت الأرض، ومات الزرع، وجف الضرع؛ نادى المنادي: يا الله ا

إنه الله: الملاذ في الشِّدة، والأنيس في الوحشة، والنصير في القلَّة.

الناس أعجز من أن يلحقوا ضررًا لم يأدن به الله، وأن يجروا نفعًا لم يأدن به الله؛ فعلق قلبك بالله (

كل الحبال تنصرم إلا حبله، وكل الأبواب توصد إلا بابه، ﴿ أَمَّنَ يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوَءَ ﴾ النمل: ٢٦] .

قال النسفي هه: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن تعزز بالله لا يذل وقال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله، يكون غنيا بالله".

يا صَاحِبَ الهَمِّ إِنَّ الهَمَّ مُنْفَرِجٌ الْيَاشُ يَقْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبِهِ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ الْعُسْرِ مَيْسَرَةً إِذَا بُلِيتَ فَثِقْ بِاللهِ، وَارْضَ بِهِ وَاللهِ مَا لَكَ غَيْرُ اللهِ مِنْ أَحَدٍ

أَبْشِرْ بِخَيرٍ فَإِنَّ الْفَارِجَ اللهُ لاَ تَياَسَنَّ فَإِنَّ الْكَافِيَ اللهُ لاَ تَياَسَنَّ فَإِنَّ الْكَافِي اللهُ لاَ تَجْرَعَنَّ فَإِنَّ الْقَاسِمَ اللهُ إِنَّ الْقَاسِمَ اللهُ إِنَّ الْتَاسِمَ الله لهُ وَي كُنْ لَكَ الله فَي كُلِّ لَكَ الله فَي كُلِّ لَكَ الله فَي كُلِّ لَكَ الله له

لا إله إلا الله؛ ما عبدناك حق عبادتك،

اللهم ابنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.





#### 🗖 طرق الباب..

يا رب انسألك بعزك وذلنا، وبقوتك وضعفنا، وبغناك عنا وفقرنا اليك، نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الـذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير.

سؤال من خضعت لكرقابهم ورغمت لكأنوفهم، وفاضت لك عيونهم، وذلت لك قلوبهم: أن تغضر لنا ولجميع المسلمين، وتدخلنا في رحمتك؛ يا أرحم الراحمين!

بِمَنْ يَسْتَغِيثُ الْعَبْدُ إِلاَّ بِرَبِّهِ

وَمَـنْ لِلْفتَـى عِنْـدَ الـشَّدَائِدِ وَالكَـرْبِ وَمَـنْ مَالِكُ الدُّنْيَا وَمالِكُ أَهْلِهَا

وَمَنْ كَاشِفُ الْبَلْوَى عَلَى الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ







# وَمَنْ يَدْفُعُ الغَمَّاءَ وَقُتَ نُزُوْلِهَا

# وَهَـلْ ذَاكَ إِلاَّ مِـنْ فِعَالِـكَ يَـا رَبِّي

ية هذه السطور نتشرف بالكلام عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو: (الرب الله الحسنى، وهو:

قال ﷺ: ﴿رَبُّ الْشَرِقَيْنِ وَرَبُّ الْغَرِّبِيْنِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ ال

فربنا الخالق المالك المدبر المتصرف، رب الأرباب ومعبود العباد، يملك الممالك والملوك وجميع العباد، وهو الذي دبر لخلقه مصالحهم، وهو جابرهم والقائم بأمورهم السهم وجنهم قيوم الدنيا والآخرة.

### 🗖 وروبوبيته لخلقه نوعان:

ربوبيـة عامـة: تـشمل جميـع الخلائـق؛ بـرهم وفــاجرهم، مــؤمنهم وكافرهم، حتى الجمادات.

وهي: أن يربيهم بالخلق، والرزق والتدبير، والإنعام، والعطاء.

وربوبية خاصة، وهي: تربيته الله الأوليائه وأصفيائه؛ فيربهم بالإيمان ويوفقهم له، ويصلح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

وهي: تربية توفيق لكل خير وعصمة من كل شر.



#### 🗖 لك الثناء كله..

وربنا الله امتدح نفسه بأنه رب العالمين: ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَعَلَمِينَ الْمُعَلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلَمِينَ الْمُعَلَمِينَ الْمُعَلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَا الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

ومدح نفسه بأنه رب العرش، قال ﴿ شُبَّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ا

ومدح نفسه بأنه رب السماوات والأرض؛ فقال ﴿ وَهُ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠)

ولذا؛ حمدت جميع المخلوقات الرب ﴿ : ﴿ وَقِيلَ الْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَقَيلَ الْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَعَوَلَهُمْ فِيهَا اللَّهُ مَا فَيهَا سَلَمُ أَ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ الْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمُ اللَّهُمَ وَيَهَا سَلَمُ أَ وَءَاخِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ الْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## 🗖 مفاتيح الخزائن..

ولما علم الأنبياء والصالحون بأن هذا الاسم: مفتاح الدعاء؛ تضرعوا إلى الله به في دعائهم.

دعا به نوح ﴿ رَبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾انوح ١٢٨.

ودعا به إبراهيم وإسماعيل ؛ ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ البقرة: ١٢٧].

ودعا به المصطفى ؛ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونِ ١٩٠٠].

### 🗖 یا ربا

والنبي ﴿ كَانَ إِنَّهُ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» الْخرجه البخاري ومسلماً.

وينادي الجائع، وهو يتضور جوعًا، ويتلوى من الضر: يا رب. يا رب فإذا بالرزق يغمره، وعطاء الله ينهمر عليه.

ويستجير به المظلوم، وهو يمسح دمعته الحارة، ويخفي أنينه الساخن: يا رب. يا رب! فإذا النصر الأكبر، والعاقبة الحميدة.

قال الحافظ ابن رجب الله الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته من أعظم ما يُطلب به إجابة الدعاء".

يا رب نفِّس عن عُبيدك كُربةً وأَرِحه مما قد عنا ودَهَاهُ 

وننسى الرب ! !

فما أعظم شأنه، وأفخم ملكه، وأعلى مكانه، وأقربه من خلقه، وألطفه بعباده.

وربوبيته ﴿ بركة ونماء وعطاء، ﴿ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَامِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

وربوبيته ١٥٠ ستر ومغضرة، ﴿بلَّدَةٌ طَيِّبةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٥٠ السباء ١٥٠.

وربوبيته ﴿ عزة وقوة وغلبة ومنعة، ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا الْمُنْهُمَا الْمُنْهُمَا اللهُ الله

وربوبيته ﴿ رحمة، ﴿ رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ ﴿ السَّالَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ ﴿ السَّالَ وربوبيته ﴿ السَّالَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (١٠٠)



الانفطار:٦].

لا إله إلا الله الواحد الأحد، ما عبدناك ربنا حق العبادة!

فمن عرف أن الله هو: رب الأرباب الله يطلب غير الله ربًا له، ورضي بربوبيته، ومن رضي ذاق حلاوة الإيمان، فقد صح عنه الله أنه قال: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً »الْخرجه مسلماً.

﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَخَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١١١ ﴾ المؤمنون ١١١٥.

ربنا ارحمتك نرجو؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأدخلنا في رحمتك.

ربنا! اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.







جاء في «صحيح البخاري»: أن رسول الله ﴿ قال: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آَرَ وَعَرَرَةٌ وَعَبَرَةٌ وَعَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لا آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَعَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لا تَعْصِنِي الْفَيْقُ ولُ أَبُوهُ: فَالْيُومَ لا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ اإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونُ: فَأَيُّ خِزْيُ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟ لَفَيقُولُ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونُ: فَأَيُّ خِزْيُ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟ فَيَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ المَا اللهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ المَا اللهُ عَدْتَ رِجْلَيْكَ ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِنِيخٍ مُلْتَطِخٍ ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَاثِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّالِ».

الذيخ: ذكر الضباع كثير الشعر.

ربنا الرحيم ﴿ لا يقبل شفاعة إبراهيم ﴿ فِي أبيه؛ لأن أباه مات مشركًا، والله حرم الجنة على كل كافر مشرك، ولأن الله وعد إبراهيم أن لا يخزيه في يوم القيامة؛ فإنه يمسخ في ذلك اليوم أباه ضبعًا، فيلقى به في النار، فلا يعرف أحد أنه والد إبراهيم، فلا يخزى به.

فشفاعة خليل الله لم تقبل في مشرك؛ فكيف بمن دون الخليل ﴿ ١٤



قال الله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُشَركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اُفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ النساء: ٤٨].

ولذا؛ فإن من أوجب الواجبات على العبد: توحيد الله في العبادة.

وقد أثنى الله على نفسه بأنه (الأحد والواحد ها): ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ اللهِ على نفسه بأنه (الأحد والواحد ها): ﴿ قُلُ هُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ الهِ المُلْمُولِيَّ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

ونقف مع هذين الاسمين نتفياً في ظلالهما؛ لعل الله يرزقنا تحقيق توحيده، وحسن الإيمان بتفرده ووحدانيته:

ربنا ﷺ المتضرّد بصفات المجد والجلال، المتوحّد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال.

فهو واحد في ذاته؛ لا شبيه له.

وواحد فِي صفاته؛ لا مثيل له.

وواحد فِي أفعاله؛ لا شريك له ولا ظهير.

وواحد فِي ألوهيته؛ فليس له ند في المحبة والتعظيم، والذل والخضوع. وهو الواحد الذي عظمت صفاته؛ حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته، أو يدركوا شيئًا من نعوته؛ فضلاً عن أن يماثله أحد فضلاً عن أن يماثله أحد فضلاً عن أن يماثله أحد فضلاً

### 🗖 الفطرة..

والوحدانية: هي فطرة الله ، التي فطر الناس عليها، وميثاقه الذي أخذه من الناس، ودعوة رسله التي بعثوا بها، ومنطوق كتبه التي أنزلها.

ومن أجلها قام سوق الجنة وسوق النار، وبسببها مد الصراط، وتطايرت الصحف، ووضع الميزان، وسل سيف الملة، ورفع علم الجهاد، وطارت أرواح الشهداء، ولذ طعم الموت، وأمهرت المنايا نفوس المقاتلين، ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُ وَيُلُكُمْ يُوحَى إِلَى النَّهَ إَلَكُ وَرَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلَّهُ مُرِحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلَّمُشْرِكِينَ لَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وفي تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدِّين له قال ﴿ وَمَا أُمُوا اللَّين له قال ﴿ وَمَا أُمُوا اللَّهَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأوجب ﴿ الخضوع لوحدانيته وعظمته: ﴿ فَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَحِدُ فَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ



### 🗖 الدليل الواضح:

وقد أبطل عقائد المشركين؛ فقال ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ الْإِلَهُ يَنِ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ الْإِلَهُ يَنِ الْمَاهُو إِلَّهُ وَنَعِدُ أَوْ إِلَاهُ مُنَا فَوَالَ اللَّهُ الْوَالْمَ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْوَالْمَ اللَّهُ الْوَالْمَ اللَّهُ الْوَالْمَ اللَّهُ الْوَالْمَ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ورد على من قال: إن الله ثالث ثلاثة: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ۚ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ النساء:١٧١].

ونضى المثل والند والكفء من جميع الوجوه؛ فهو ۗ: الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير؛ ﴿هَلَ تَعْلَمُ لَهُۥسَمِيًّا ﴿١٠﴾ [مريم:٦٥].

ونهانا أن نشبهه بشيء من مخلوقاته، إلا أنه أخبرنا عن نفسه؛ وهو أعلم بنفسه.

وكل ما خطر في بال البشر عن الله ﴿ فَالله بخلاف ذلك، فليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَشَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ الشهرى: ١١ فلا يشبهه أحد من خلقه، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وله الكمال والجمال والجلال والعظمة والمجد والكبرياء.

قال المشركون لرسول الله ؛ صف لنا ربك أمن ذهب هو؟ أم من نحاس أم صفر ؟ وكان بعضهم يقول: انسب لنا ربك يا محمد ا

وكانت اليهود تقول: نحن نعبد عزيرًا ابن الله، والنصارى يقولون: نحن نعبد المسيح ابن الله، وكانت المجوس تقول: نحن نعبد الشمس والقمر، وكان المشركون يقولون: نحن نعبد الأوثان..

فأجابهم الله ٤ بقوله: ﴿قُلُهُو اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهِ الإخلاص:١].

### 🗖 تعالى عما يقولون!

تجرؤوا على الله ، وجاؤوا بجريمة نكراء، كادت السماوات لعظمتها تنفطر، والأرض تنشق، والجبال تخر هدا (١ أن نسبوا لله الولد -تعالى الله عما يقولون١-.

فالكل تحت ملكه وقهره، وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا: ﴿ لَقَدُجَتُمُ شَيْعًا إِذًا اللهِ تَحْكُمُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْدُوتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا اللهَ مَن وَكَالُ اللهَ مَن وَلَدًا اللهَ مَن وَلَدًا اللهَ عَن وَلَدًا اللهَ عَن وَلَدًا اللهَ عَن إِللهَ مَن أَن يَنْ خِذَ وَلَدًا اللهُ إِن كُلُمن فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْنِ عَبْدًا الله لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا اللهَ وَكُلُهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فَرَدًا الله المعالمة المريم: ٨٩-١٩٥.

وع «صحيح البخاري»: أن رسول الله ﷺ قال: «قَالَ اللهُ: كَنَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي ا

فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ؛ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوِنَ مَا يَكُوْنُ عَلَيَّ مِنْ إعَادَتِهِ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ؛ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا اللَّهُ الأَّحَدُ الصَّمَدُ؛ الَّذِي لَمْ أَلِدْ، وَلَمْ أُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدّ».

فالله ﷺ إله واحد؛ ليس له شريك، وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله.

## 🗖 الكون يشهد بوحدانيته:

كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام؛ يدل على: أن مبدعه ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من مدبر وأكثر من منظم؛ لاختل نظامه، واضطريت سننه؛ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ ۖ أَوْلَا ٱللَّهُ لَفَسَدَيّاً فَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) ﴿الأنبياء: ٢٢].

بِأَنَّ اللهُ لَـيْسَ لَـهُ شَـريكَ

تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الأَرْض وَانْظُرْ إلى آثَار مَا صَنَعَ المَلِيكُ عُيُـوْنٌ مِـنْ لَجَـيْن شَاخِـصَاتٌ بِأَحْدَاقِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكَ عَلَى قُضَبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ

# 🗖 الله أغنى الشركاء عن الشرك. .

فالله ﷺ المستحق وحده العبادة؛ فلا يتوجه العبد لغير الله، ولا يصرف لغيره شيئًا من العبادات: صلاةً كانت أو دعاءً أو ذبحًا أو نذرًا أو توكلاً أو رجاءً أو خوفًا أو خشوعًا أو خضوعًا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١١٠ كُلُّ شَرِيكَ لَهُ أَو بِلَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسَّالِمِينَ ﴿ ١٦٠ ﴿ ١٦٢ -

.[174

فالقضية العظمى هي: إفراد الله بالعبادة؛ ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الريات:٥٦، ﴿ وَمَا أَمُ رُوّاً إِلَّا لِيعَبُدُواْ إِلَا لِيعَبُدُواْ إِلَا لِيعَبُدُواْ إِلَا لِيعَبُدُواْ إِلَا لِيعَبُدُواْ إِلَا لِيعَبُدُوا إِلَا لَهُ إِلَا لِيعَبُدُونَا إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ وَالنَّوْلِيةَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فالتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه.

صح عنه ﴿ أَنه قال: «قَالَ الله ﴾: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» الخرجه مسلما.

وصح عنه ﷺ قوله: «إِذَا جَمَعَ الله ﷺ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ؛ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِ أَحَدًا؛ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ» [حديث حسن. رواه أحمد في «المسند»].

### 🗖 ذکری..

فضله، فضله، على السُّنَّة أحاديث كثيرة تحثُّ على التوحيد، وتبيِّن فضله، نها:

حديث أبي هريرة: أن رسول الله ه : «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّة؛ صَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ،

وَكَانَتِ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ »الخرجه البخاري ومسلما.

وي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة: أن رسول الله هي سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت اللهم المحدد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد!

قال ﷺ: «لُقَدْ سَأَلْتَ الله باسْمِهِ الأَعْظَمِ؛ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ»[حديث صحيح].

ودخل الرسول ﴿ المسجد وسمع رجلاً يدعو: اللهم! إني أسألك يا الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن لك كفواً أحد: أن تغضر لى ذنوبى؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

فقال ﴿: «قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثلاث مرار. احديث صحيح. رواه أحمد في «المسند»].

قال الحافظ ابن رجب هه: "تحقيق كلمة التوحيد يُوجب عتى الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار".

وقال ﷺ: "من أسباب المغضرة: (التوحيد)، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، و من جاءً به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة".

قال الإمام ابن القيم هن: "التوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي هن: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ»، فهو أول واجب، وآخر واجب، فالتوحيد: أول الأمر





وآخره".

وقال 🕾 : "فما دُفِعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد".

وقال ه : "لا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد؛ فإن التوحيد هو مفتاح بابها".

قال ابن الجوزي هه: "كان سفيان الثوري يأتي إبراهيم بن أدهم فيقول: يا إبراهيم! ادعُ الله أن يقبضنا على التوحيد".

اللهم إنا نسألك يا واحد.. يا أحد.. يا صمدا أن تجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن تضرع إليك فرحمته، وممن استجارك فأجرته من النار، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله فأنت أرحم الراحمين.







إذا شكوت الحاجة؛ فالجأ إلى الصمد، وإذا جافاك العزوابتدرك الذل؛ فاطرق بـاب الـصمد، وإذا سـرى الـضعف في جسدك؛ فاسـتمد القوة مـن الصمد.

إِنَّهُ الْوَاحِدُ الَّذِي لاَ يُضاهَى فِي مَعَانِي أَسْمَائِهِ وَالصِّفَاتِ صَمَدٌ تَصْمُدُ البَرَايَا إلَيْهِ وَأَنِيْسُ الضَّمَائِر المُوْحِشَاتِ

اسم الله: (الصَّمَدُ) قليل الورود والذكر؛ لكنه ذو جلال خاص.

قال الله ١٠ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ اللَّهُ لَمْ كَلِدُولَمْ

يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, كُفُواً أَحَدُ اللهِ السورة الإخلاصا.

فربُّنا ﷺ الَّذِي تَقْصُدُهُ الخلائق كلها: إنسها وجنها، بل العالم بأسـره العلوي والسفلي، وتقصد إليه في الرغائب، وتستغيث به عند المصائب.

وربُّنا ﷺ هو السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغنى الذي كمل في غناه، وهذه الصفات لا تنبغي إلا له 🧓.

وربُّنا ﴿ هو الذي لا جوف له؛ فلا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم، المستغني عما سواه؛ الذي يحتاج إليه كل ما عداه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

#### 🗖 الجواب الكافي..

ذكر البيهقي وحسنه الحافظ من حديث ابن عباس هذا أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله هذا فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك الذي بعثك؟ فأنزل الله ه قوله: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ اللّهُ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللّهُ الصَّمَدُ اللّهُ الله وَلَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ أَحَدُ اللّهُ اللّهُ السّورة الإخلاص: ٤].

سورة قصيرة جمعت صفات الكمال من نعوت العظمة والجلال.

ولعظمتها فإن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، ففي «الصحيحين»:
أن النبي ﴿ قَالَ لاَّصحابه: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْراً فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرانِ؟»،
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: « ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ لَا اللَّهُ الْخُلاص:
١] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرانِ» لهذا لفظ مسلماً.

قال بعض العلماء: "إن القرآن أنزل ثلاثًا: ثلث منه: أحكام، وثلث منه: وعد ووعيد، وثلث منه: أسماء وصفات، وسورة الصمد جمعت أحد الثلاثة، وهي: الأسماء والصفات؛ لذا جعل أجر قراءتها كثلث القرآن".

وفي «صحيح البخاري»: أن صحابيًّا كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم

كلها به ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهِ الإخلاص: ١١، فذكروا ذلك للنبي ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### 🗖 تسليم القلب..

هذا الحب في نفوس الصالحين جعل المحبين يبحثون عن حب مولاهم..

هذا الحب في قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له، والطواف ببيته، والوقوف بين يديه، والقيام من النوم لأجله، وبذل المهج في سبيله.

ولا تطمئن قلوب المحبين إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته.

# إِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِنِكْرِكُمُ فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَنْتَكِسُ

فهؤلاء صمدوا إلى الله في الرخاء؛ فعرفهم في الشدة، وبقدر الصمود تكون الرفعة والفرح..

فهذا نبي الله إبراهيم ه تمربه عدة بلاءات؛ فيرفعه الله ه بها؛ حتى استحق من الله منزلة الخلة، قال الله هو أَتَّخَذَ الله عِبْرُهِ مَخْلِيلًا الله النساء:١٢٥].

وهذا أيوب إمام أهل البلاء، وعمدة أهل المرض والابتلاء؛ لـما صمد إلى ربــه ﴿ بِقُولِــه: ﴿ أَنِّ مَسَّنِي الشُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ الرَّيْحِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كان الجواب من الصمد . ﴿ وَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن صُرِّ ﴾ وَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن صُرِّ ﴾ الأنبياء: ١٨٤.

وهذا يونس هي في بطن الحوت، وفي ظلمات ثلاث؛ يصمد إلى ربه هي بقوله: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

### 🗖 هلا استجابوا؟!

ثم إن ربك الصمد ﴿ فتح بابه ليس فقط للأولياء بل لجميع الخلق.

وهذا من لطفه ورحمته وكرمه؛ فهؤلاء المشركون لما ضاقت عليهم المدنيا، ورأوا الموت المحقق؛ صمدوا إلى الله ﴿؛ ونادوا: يا الله.. يا الله! فإذا بالنجاة؛ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِٱلْفُلِكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا أَكَّ نَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ بِالنجاة؛ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا أَكَ نَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ بِالنجاة؛ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا أَكَ نَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ المعنكبوت:٦٥].

وهم يقرون بذلك؛ فالعالم بأسره إذا لم يصمدوا إلى الله ﴿ رَغِبَهُ؛ صمدوا إليه بسوط الاضطرار.



#### 🗖 اطمئن!

وقد استجاب الله ﴿ للكافرين فِي اضطرارهم؛ فكيف بمن شهد لله بالوحدانية وللنبي ﴿ بالرسالة؟!

فإذا نزلت بك حاجة فاصمد إليه، وأنزل فاقتك عند بابه، ونادِ: يا صمد فرج ما بي إفلا تضق ذرعًا بهمك أو بمرضك أو بديننك؛ فربُّك الصمد الذي إذا التجأت إليه لن يخيبك، ولن يخذلك، وتذكر أن أفضل العبادة: انتظار الفرج، ودوام الحال من المحال، والدهر قُلَّبُ، والليالي حبالى، والغيب مستور، وإن مع العسر يسرًا.

جاء في «سنن أبي داود»: أن رسول الله ﴿ دخل المسجد وسمع رجلاً يدعو: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد: أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

فقال هُ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ.. قَدْ غُفِرَ لَهُ» -ثلاثًا -[حديث صحيح].

وية رواية: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ النَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»[حديث صحيح.رواه أبو داود].

رُحْمَاكَ يَا رَبُّ العِبَادِ رَجَائِي

وَرِضَاكَ قَصْدِي فَاسْتَجِبْ لِدُعَائِي

نَادَيْتُ بِاسْ مِكِ يَا إِلَهِي ضَارِعًا

إِنْ لَمْ تُجِبْنِي فَمَنْ يُجِيبُ بُكَائِي؟

### ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾



## أَنْتَ الكَريمُ فَلاَ تَدَعْنِي تَائِهًا

### فَلَقَدْ عَيِيتُ مِنَ البِعَادِ النَّائِي

وَلَقَدْ رَجَوْتُكَ يَا إِلَهِي ضَارِعًا

مُتَدذَلِّلاً فَلاَ تَدرُدُّ رَجَائِي

اللهم يا واحد.. يا أحد.. يا صمد.. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل.





قال الله ، ﴿ قُلِ آدُعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ الإسراء:١١٠.

نبينا ﴿ كَانَ إِذَا كَرِبِهُ أَمْرِقَالَ: «يَا حَيُّ.. يَا قَيُّوْمُ لَهِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» [حديث حسن. رواه أحمد في «المسند»]، كيف لا يستغاث بالرحمن؛ وهو الملاذ في الشدة، والأنيس في الوحشة، والنصير في القلة؟

فهو سلوة الطائعين، ومالاذ الهاربين، وملجاً الخائفين؛ إنه أرحم الراحمين.

وَمِنْهُ وَإِلاَّ فَالْمُؤَمِّلُ خَاتِبُ

إِلَيْهِ وَإِلاَّ لاَ تُشَدُّ الرَّكَائِبُ

﴿ وَإِلَنْهُ كُورَ إِلَنَّهُ وَاحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوا لرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١١١) ١١٠ بقرة ١٦٣٠.

الرحمة: سمة الربوبية، وعنوان الألوهية؛ ولذلك وصف النفسه بأنه: الرحمن الرحيم.

ونحن نبتدئ تلاوتنا لكتاب الله بهذين الاسمين العظيمين الحبيبين إلى النفس: (بِسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم). هذان الاسمان الكريمان مشتقان من (الرحمة) على وجه المبالغة. والرحمة في اللغة هي: الرقة، والشفقة، والعطف والرأفة.

فربنا ﴿ ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق ﴿ وَرَحُ مَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف:١٥٦، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمُ ﴿ الحج: ١٥٥].

وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ الأحزاب: ٤٣].

فربنا "الرحمن" ﷺ أي: الرحمة وصفه، و"الرحيم" أي: الراحم لعباده. فهو أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، بل ومن أنفسنا.

ذكر البخاري في كتابه «الأدب المفرد»: أن رجلاً جاء ومعه صبي يضمه إلى صدره إلى النبي ﴿: «أَتَرْحَمُهُ؟»، قال: نعم، قال: «فَاللّٰهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» [حديث صحيح].

اسم الرحمن ﴿ مُختصٌّ به، لا يجوز أن يسمى به أحد غير الله ﴿ ، وَلا يوصف به غيره؛ ﴿ قُلِ الدَّعُواْ اللَّهَ أَو الدَّعُواْ الرَّمُنَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ الإسراء: ١١٠، فعادل به اسم الجلالة الذي لا يشركه فيه غيره؛ حتى قال بعضهم: هو الاسم الأعظم.

وأما اسم الرحيم؛ فيجوز وصف المخلوق به كقوله ﷺ: ﴿لَقَدُ

جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضُ عَلَيْكُم عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيضُ عَلَيْكُم بِاللَّهُ اللَّهِيةِ: ١٢٨، فيقال: رجل رحمان.

#### 🗖 ورحمة الله نوعان:

رحمة عامَّة: وهي لجميع الخلائق؛ فكل الخلق مرحومون برحمة الله، بإيجادهم وتربيتهم، ورزقهم، وغير ذلك من النعم التي لا تحصى.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ المِنْهِ المِنْهِ المِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي ال

ورحمة خاصّة: التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة، وهي لا تكون إلا لخواص عباده المؤمنين؛ ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَالِهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا رَبُّهُ م رَبُّهُ م رَبِّهُ مَا رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ م رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَ رَبُّهُ مَا لِهُ مَا لِهُ مَا لِهُ اللهُ اللهُ

#### 🗖 إنه الرحمن..

أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر على إحسانه ورحمته. فأينما تول وجهك تر رحمة الله في هذا الكون، وأعظمها في هذا الكون: الوحي المنزل؛ ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبِيْكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إذا أجدبت الأرض، ومات الزرع، وجف الضرع، واشتد البلاء؛ نزلت

الرحمات؛ ﴿ وَهُو اللَّذِى يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الرحمات؛ ﴿ وَهُو الشورى: ٢٨].

عندما حل العذاب، وبكى الرجال، وصاحت النساء، وفزعت الأطفال، وعم الرعب، وعظم الفزع؛ نزلت الرحمات على عباده المخلصين؛ وَلَمَّاجَآءَ أَمُّ نَا اَعْتَى عَبَاده المخلصين؛ وَلَمَّاجَآءَ أَمُّ نَا اَعْتَى اللهُ وَدَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا ﴾ اهود: ١٥٨، ﴿ وَلَمَّا جَاءَا مُرُنَا اَعْتَى نَا اللهُ اللهُ اللهُ وَدَا وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَدَا اللهُ الله

لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الرحمن، ولا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الرحمن، لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالرحمن؛ فإنه وحده الرحمن الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به ...

فبرحمته أرسل إلينا رسله.

وبرحمته أنزل علينا كتبه.

وبرحمته هدانا من الضلالة.

وبرحمته أرشدنا من العمى.

وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم.

وبرحمته سخر الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض. وبرحمته خلقت الجنة، وعمرت بأهلها، وطاب عيشهم.

ومن رحمته: أنه خلق مئة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء

والأرض؛ فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليفة ليتراحموا بها، بها تعطف الوالدة على ولدها، وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه.

### 🗖 بشری!

ولتسمع عن سعة رحمته: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقُسِهِمْ لَا نَقُسُهُمْ لَا نَقُسُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّحْمَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّحْمَةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وهذه الرحمات: رحمة بعزة وقوة وغلبة ومنعة، لا رحمة ضعف ؛ ﴿ وَ إِنَّ

رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ الشعراء:٩].

وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ لاَ رَبَّ غَيْرُهُ

كَرِيمٌ رَحِيمٌ يُرتَجَى وَيُؤَمَّلُ

### 🗖 مفاتيح الرحمة:

هو الغني عنا وعن عبادتنا، لن ندخل الجنة إلا برحمته؛ حتى نبينا ﴿ وَ الْعَنِي عَنَا وَعَنَ عَبَادِتَنَا، لَن ندخل الجنة إلا برحمته؛ حتى نبينا ﴿ وَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «لا أَنَ يُدُخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ »، قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «لا ، وَلا أنَا ؛ إلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ ».

فمن علم هذا؛ فعليه بعبودية الرجاء، والتعلق برحمة الله ، والسعي

إليها، وتكون بالتقوى والإيمان وأداء الطاعات.

فبذلك تُنال الرحمات؛ ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُمُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمِئِ ايَئِنَا يُؤْمِنُونَ النَّ الأعراف: ١٥٦.

وتُنال الرحمات بطاعة الله ﴿ والرسول ﴿ ؛ لأن الله قال: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَاكُمْ تَرْحُمُونَ ﴿ اللَّهِ عَمِرانَ : ١٣٢].

وتُنال بالإحسان؛ لأن الله ﴿ قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلُهُ مُلْتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وتُنال بذكر الله الله الله الدعاء.

وي «سنن أبي داود» قال ﴿: «دَعَوَاتِ الْمَكْرُوْبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَكَ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَكَ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَكَ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَكَ اللَّهُ اللْ

ولا ينال الرحمة إلا عباد الله الرحماء؛ لأن النبي ﴿ قَال: «وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» الخدرجه البخاري ومسلم اله فهذه مومس دخلت الجنة برحمتها لكلب أصابه العطش؛ سقته بخفيها.





### 🗖 لا يثبطك الشيطان!

ومن الناس من إذا ابتلي بالمصائب والأزمات والأحزان؛ تخلى عن اليمانه، ولم يتذكر بأن الله أرحم به من نفسه! فلا يطرق باب الرحمن، ولا يرجو رحمته، فإذا هو يقع في إغواء الشيطان، وربما أوصله إلى هلاك نفسه، والله في قال: ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُكُمُ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ النساء: ٢٩.

وإياك أن تعتقد أن ذنبك مهما عظم هو أعظم من رحمة الله ا إن الشيطان لا يريد منك إلا هذه، يريد: أن يكبر الذنب في عينيك، ويصغر رحمة الله.

# وَإِنِّي بِكَ اللَّهُمَّ رَبِّي لَوَاثِقٌ

### وَمَا لِي بِبِابٍ غَيْرَ بَابِكَ مَدْخَلُ

يقول الله المُعَامِّدُ الْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا الله [مريم: ١٨٥، ما عظمه من وعدٍ، وما أعظمه من وفدٍ، وما أجمله من شعور! جعلني الله وإياكم من هذا الوفد.

اللهم إن لم نكن أهلاً أن نبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك أهل أن تبلغنا، ورحمتك وسعت كل شيء؛ فلتسعنا رحمتك في الدنيا والآخرة؛ يا أرحم الراحمين ا





حين تهجم سحب الأحزان، وتتكاتف قيود الهموم؛ فلا تجد مخرجًا، وتضيق عليك نفسك؛ وكأن روحك تتصاعد من حلقك، وتكاد الظروف تخنقك؛ فتخرج أنفاسك بصعوبة، وتضيق الدنيا، وينسحب الناس من حولك، وتصير وحيدًا؛ لا مؤنس ولا مهون فتتيقن الموت..

هنا؛ يفتح لك الرب طاقة الفرج، ونسمة الأمل، ويبث فيك الطمأنينة، ويمد لك يد العون، ويحييك بعد ما رأيت الموت؛ فتخر له ساجدًا وباكيًا ولسانك يردد: يا حى.. يا قيوم الك الشكر كله.

وما حصل هذا إلا بعد توكلك على الحي الذي لا يموت؛ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْذِي لا يموت؛ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبِدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِهِ عَنِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

فربُّنا ﷺ أثبت صفة (الحياة) لنفسه، وهي: حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء على الدوام، ولا يعتريها نقص ولا عيب، ولا

غفلة ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا موت بأي حال من الأحوال: ﴿لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ البقرة: ٢٥٥ -جل ربنا وتقدس عن ذلك-.

وحياتُه هُ منزهة عن مشابهة حياة الخلق، ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَنَى اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الشورى: ١١ حياة تستلزم كمال صفاته ، من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته ما يشاء، إلى غير ذلك من صفات كماله.

وربَّنا الحي ﴿ الذي قامت به الحياة، الذي به حي كل حي، فكل ما سواه حياته قائمة على إحياء الله ﴿ له، قال ﴿ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَحَيكُمُ ثُمَّ يُحِيبِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَجْعُونَ ﴿ البقرة: ٢٨. فَأَحَيكُمُ ثُمَّ يُحِيبِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَجْعُونَ ﴿ البقرة: ٢٨. وربُّنا ﴿ الذي يحيي النفوس والأرواح بنور العلم والهدى والإيمان. وربُّنا ﴿ الذي يهب أهل الجنة الحياة الدائمة الباقية، قال ﴿ :

وربنا ﴿ الذي يهب اهل الجنه الحياة الدائمة الباقية، قال ﴿ وَإِن الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِى الْمَيُوانُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ العنكبوت: ١٦٤.

#### 🗖 الدليل الواضح:

الحيُّلا إله إلا هو، من توكل عليه كفاه، لا يقهر إرادته شيء، ولا يعجزه شيء، يكشف السوء، ويجيب المضطر، يحيي العظام وهي رميم، يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة؛ وهو أهون عليه، وهو الحكيم الذي لا يخلق



شيئًا عبثًا، ولا يترك شيئًا سدىً.

ما أكفر الإنسان! نسي خلقه وأنكر خالقه؛ فالذي خلقه أول مرة يعيده ويحييه؛ لأن الخلق الثاني أهون -من حيث العقل-، وكله هين على الله؛ فإن البدء والإعادة عند الله سواء؛ ﴿وَهُو الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم:٢٧].

آخر السورة احديث صحيح. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبيا.

فالعزة له، والجبروت له، والعظمة له، والكبرياء له، والسلطان له، واللك له، والحكم له، والقوة له، والتسبيح له، والتقديس له.. ما أعظم شأنه، وأفخر ملكه، وأعلى مكانه!

#### 🗖 نداء الكون. .

فسبحان من جعل لكل مخلوق حياة تخصه الفحياة الملائكة غير حياة الإنسان، وحياة الجن غير حياة الإنسا، وحياة الحيوانات تختلف عن حياة

الإنس والجن والملائكة.

وحتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله: (الحي)؛ فكانت حيةً، فإن الجمادات فاض عليها ما يناسبها من الحياة، فهنه عصا موسى الجمادات فاضى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ وَالْ الشعراء: ١٤٥].

وحتى الأشجار لها حياة خاصة؛ فالجذع حن لرسول الله ﴿ ففي «صحيح البخاري»: "كان النبي ﴿ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع؛ فأتاه، فمسح يده عليه"، وفي «السنن»: فأتاه، فاحتضنه؛ فسكن، فقال ﴿ : «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » احديث صحيح. رواه ابن ماجه].

فظهور هذه الحياة في المادة الصماء أليست آيةً من آيات الله ، تدل على أنه الحي، لا إله إلا هو؟!

# وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

🗖 قلوب المحبين..

وكان من دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ: أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ» (رواه مسلم).

 والقلب إذا امتلاً بالإيمان وبجلال الله؛ هنا تحلو الحياة، وتعذب الدنيا، وتستنير البصيرة، وتنكشف الهموم، وتهاجر الغموم، ويسعد بالوجود.

#### 🗖 انكسر له!

في «مسند الإمام أحمد» من حديث أنس بن مالك الله قال: كان النبي الله المرقال: «يَا حَيُّ. يَا قَيُّوْمُ لا بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» [حديث حسن].

وروى النسائي: أن النبي ﴿ قال لابنته فاطمة ﴿ : «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ! أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ!

برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ؛ أَصلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ» [حديث صحيح].

وعند الترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود هُ، قال: قال رسول الله هُ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهِ اللهِ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ عُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ» [حديث صحيح].

وجاء في «السنن» من حديث أنس ، أن رجلاً دعا؛ فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.. يا حى.. يا قيوم!

فقال النبي ﷺ: «دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ النَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى»[حديث صحيح].

قال ابن القيم هن: "فإن صفة (الحياة) متضمنة لجميع صفات الأفعال، الكمال، مستلزمة لها، وصفة (القيومية) متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى: هو اسم: الحي القيوم".

اللهم! إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون.

اللهم يا حي.. يا قيوم! برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله.





يَا مُبْدِعَ الأَكْوَانِ أَنْتَ الْوَاحِدُ كُلُّ الْوُجُوْدِ عَلَى وُجُوْدِكَ شَاهِدُ يَا مُبْدِعَ الأَكْوَانِ أَنْتَ الْمُرْبَجَى وَإِلَى عُلاَكَ عَلاَ الْجَبِينُ السَّاجِدُ

جاء عند الترمذي: أن النبي السمع رجلا يقول في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض! يا ذا الجلال والإكرام.. يا حى.. يا قيوم!

فقال النبي ﷺ: «وَالَّـنِي نَفْسِي بِيَـدِهِ! لَقَـدْ سَـأَلَ اللهَ بِاسْـمِهِ الأَعْظَـمِ الَّنِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى»[حديث صحيح].

هذه رسالة من نبيك ﴿ إلى كل من صرخت الحياة في وجهه: أقبل على ربك، وفرغ قلبك من غيره، ثم ادعه بـ (يا حي.. يا قيوم ا)؛ فإنه يجيبك، ويهب لك فوق ما تؤمله.

إِلَيْهِ وَإِلاَّ لاَ تُشَدُّ الرَّكَاثِبُ

وَمِنْهُ وَإِلاَّ فَالُمؤَمِّلُ خَاتِبُ

نقف مع اسم عظيم من أسماء الله الحسنى وهو: (القيوم ﷺ):



قال الله ١١٤ ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾[طه:١١١].

فرينًا ﴿ القائم بنفسه مُطلقًا، لا يحتاج فِي قيامه ودوامه إلى أحد، غني بنفسه عما سواه؛ ﴿ فَيَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا الل

وربُّنا هُمو الذي قامت به جميع المخلوقات؛ من في الأرض والسماوات، فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به هُم، فهي فقيرة إليه من كل وجه، وهو غني عنها من كل وجه؛ حتى العرش وحملته، فإن العرش إنما قام بالله هُم، وحملة العرش ما قامت إلا بالله هُ.

وربُّنا هو ﷺ القائم على كل العالَم؛ العلوي والسفلي، وما فيهما من مخلوقات، في جميع أحوالهم؛ بتدبيرهم وأرزاقهم وحفظهم، وفي كل شؤونهم بالعناية والرعاية، في كل وقت وحين.

بل هو القائم الله على عباده، المحصي الأعمالهم وأقوالهم، وحسناتهم وذنوبهم؛ فهو الذي يجازيهم عليها في الدار الآخرة، ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَتِّونَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يَظْهِرِ مِنَ ٱلْقَوَلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضَلِل اللهُ فَاللهُ مِنْ هَادِ (الآ) اللهُ فَاللهُ مِنْ هَادِ (الآ) اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ومن تمام ألوهيته: أن قامت السماوات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره

وقدرته؛ بلا عمد يعمدها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَينِ وَالنَّا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِنَ بُعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّا ﴾ الفاطر: ١٤١.

### 🗖 أحق من عبد..

فَالله هـو: الحي القيوم ، رب العالمين، وأرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر.

المعروف بالفطرة..الذي أقرت به العقول، ودلت عليه كل الموجودات، المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون.. الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء، ويضرح الكرب، ويقيل العثرات.

المستعان به على كل نائبة وفادحة، والمعهود منه كل بر وكرامة.

الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات؛ ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ اللَّهِ الْمُحَوِّهُ لِلَّحَيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا ا

أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم.

وحلمه بعد علمه، عفوه بعد قدرته، مغفرته عن عزته، ومنعه من حكمته.

فهو الله الحي القيوم لا شريك له، والضرد الذي لا ند له: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ



إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴿الْبِقرة:٢٥٥].

أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آياته للعالمين، وقطع أعذار المعاندين، وأدحض حجج الجاحدين؛ فاستنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية.

فالله هو المقيم لمخلوقاته، لا يحتاج إليهم، وهم جميعًا إليه محتاجون، الكل محتاج إليه: الملائكة المقربون، وحملة العرش، وأهل السماوات والأرض، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ السماوات والأرض، ﴿ يَا يَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ السماوات والأرض، ﴿ يَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

العزة له، والجبروت له، والعظمة له، والكبرياء له، والسلطان له، والملك له، والسلطان له، والملك له، والحكم له، والقوة له، والتسبيح له، والتقديس له.. كمل في أوصافه وأفعاله، ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلّهُ إِلّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةُ وَلا نَوْمُ لَلَهُ اللّهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَافِي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

فالله ﴿ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، صح عنه ﴿ أنه قال: ﴿إِنَّ اللهَ ﴾ لاَ يَنَامُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَحْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ النَّارُ لَوْ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ النَّارُ لَوْ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لاَّحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ الْخرجه مسلماً.

فسبحان من أشرقت لنوره السماوات والأرض، وأنارت بوجهه الظلمات! فسبحان الحي القيوم!

#### اطمئن!

ومن علم أن الله هو القيوم؛ انقطع قلبه عن الخلق، واستراح قلبه إلى خالقه ورازقه ومدبره، ففي النفس حاجة لا يرويها المال، ولا رفعة المكان، ولا المتهرة..

لا يُرويها إلا الإيمان بالله ، والاطمئنان إليه والتوكل عليه..

فالله ﴿ قد قال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلا بِذِكْرِ ٱللَّهِ وَتُطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠) ﴿ الرعد: ٢٨].

اللهم إنا نسألك يا حي.. يا قيوم! أن تغضر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتعيننا على طاعتك، وأن تدخلنا الجنة، وتجيرنا من النار.







فضحك النبي ﴿ حتى بدت نواجده تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الله ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهِ مَا لَيُشْرِكُونَ مُطُويِّنَتُ بِيمِينِهِ وَ السَّمَوَاتُ مَطُويِّنَتُ بِيمِينِهِ وَ السَّمَوَاتُ مَطُويِّنَتُ بِيمِينِهِ وَ السَّمَوَاتُ مَطُويِّنَتُ بِيمِينِهِ وَ السَّمَوَاتُ مَطُويِّنَتُ بِيمِينِهِ وَ السَّمَواتِهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لا يعلم ما يستحق إلا هو...!

ولا يحيط بعلمه سواه...١

ولا يقدر قدره إلا هو...١

ولا يحسن الثناء عليه غيره...١



البيان والبلاغة والتعبير.. تعلن التقصير...!

والحياء يملأ فؤادنا ونحن في هذه الساعة نريد أن نشدو بأوصاف ملك الملوك (ولنا الشرف أن نمرغ أنوفنا في التراب لجلاله وعظيم سلطانه في، وأن تشرف ألسنتنا وأقلامنا بمديحه، وإن قدسناه أو سبحناه أو مجدناه؛ فهذه منة منه علينا في.

## وَمَا بِلَغَ الْمُهْدُوْنَ نَحَوَكَ مِدْحَةً

## وَإِنْ أَطْنَبُواْ، إِنَّ الَّذِي فِيكَ أَعْظَمُ

#### 🗖 في ظلال اسم الملك:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْمَلِكُ ﴾ الحشر: ٢٣].

فربُّنا ﷺ هو الذي ينفذ أمره ﷺ ملكه، وهو مالك الملك كله، وهو تام الملك، وهو الذي ينفذ أمره ﷺ مليك المخلق، ولا مليك فوقه، ولا شيء إلا دونه، متصرف بجميع الأشياء، فلا ممانع ولا مدافع له ﷺ.

يُقْضَى وَيُرْجَى عِنْدَهُ الغُفْراَنُ
لَـمْ تُبْلِ جِـدَّةَ مَلْكِـهِ الأَزْمَـانُ
يُعْصَى بِحُسنْ بِلاَئِـه وَيُخَانُ
وَاللهُ لاَ يَلْكَـى لَــهُ سُـلْطَانُ

مَلِكٌ عَزِيلٌ لا يُفَارِقُ عِلْهُ مَلِكٌ لَهُ مَلِكٌ لَهُ طَهْرُ الفَضاءِ وَبَطْنُهُ مَلِكٌ هُوَ المَلِكُ النَّذِي مِنْ حِلْمِهِ مَلِكٌ هُوَ المَلِكُ النَّذِي مِنْ حِلْمِهِ يَبْلَى لِكُلِّ مُسَلَّطُنِ سُلْطَانُهُ

فالملك الحقيقي لله ﴿ وَحْدَهُ؛ لا يشاركه فيه أحد، وكل من ملك شيئًا فإنما هو بتمليك الله له، قال ﴿: «لا مَالِكَ إلا الله الله عَنْ رواية:

«لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ» الخرجهما مسلما، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَدِلُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُ مَن تَشَآءً وَتُدِلُ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

فربُّنا ﷺ هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده الخير، يرزق من يشاء.

وهو الله المالك للموت والحياة والنشور، والنفع والضر، وإليه يرجع الأمركله.

يتصرف في ملكوته كيف يشاء، كل يوم هو في شأن! صح عنه ﴿ أَنهُ قَالَ: «مِنْ شَاأَنِهِ: أَنْ يَغْضِ رَذَنْبًا، وَيُفَ رِّجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَخْضِ ضَ آخَرِينَ» [حديث حسن. رواه ابن ماجه].

جاء في «مسند الإمام أحمد»: قال رسول الله ﴿: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَا فَإِنَّ الله ﴿ وَالرَّيَ الْمُوْكِ فَإِنَّ اللهَ ﴿ وَاللَّيَ لِي الْمَدُهُا وَأَبْلِيهَا، وَاتِي بِمُلُوْكِ بَعْدَ مُلُوْكِ» [حديث صحيح. وأوله في «صحيح مسلم»].

أَيْنَ الْلُوْكُ ذُوُوْ التِّيجَانِ مِنْ يَمَنِ وَأَيْـنَ مِـنْهُمْ أَكَالِيـلٌ وَتِيجَـانُ أَتَـى عَلَـى الكُـلِّ أَمْـرٌ لاَ مَـرَدَّ لَـهُ حَتَّى قَضَوْا فَكَأَنَ القَوْمَ مَـا كَانُوْا



#### 🗖 الشيطان سول لهم..

لما أعطى الله ففرعون الملك؛ ظن أنه المالك الحقيقي، فتكبر وتجبر وظلم الناس؛ حتى وصل به الحال أنه: زعم لنفسه الملك والألوهية المورّع وَنَاكُ فِرْعَوْنُيْكَا يَّتُهَا الْمَلاُ مُاعَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَكِهٍ غَيْرِع الله المساعة؛ حتى لا يطغيهم فأهلكه الله في وجعله عبرة لملوك الأرض إلى قيام الساعة؛ حتى لا يطغيهم الملك وينسيهم أصلهم وضعفهم وميعادهم.

ومع أن الملوك لهم شبهة ملك في الحياة الدنيا؛ فهم يملكون الضياع والقصور والبساتين والذهب والفضة، فإنهم بين خيارين: إما أن يزول عنهم، أو يزولون عنه، فهو ملك زائل، وعارية مسترجعة..

فذكرهم الله ه بأن مرجعهم إليه؛ ﴿وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ المائدة:١٨].

ونُهي النبي ﴿ عن التسمي بـ "ملك الملوك"، جاء ﴾ «الصحيحين»: أن رسول الله ﴾ قال: «أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ».

#### 🗖 مالك يوم الدين..

يوم القيامة يأخذ الله ﴿ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى؛ كما قال ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ، يَوْمَ

ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَيَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ الْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَيَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ الله المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

ثُمَّ يَطْوِي الأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ! أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟».

وفي يوم القيامة: ينادي الرب الله المَّرْ الْمُلُكُ ٱلْيُومَ ؟ فلا يجيبه أحدا فيجيب الحق نفسه بنفسه: ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ اللهِ الْعَافِر: ١٦].

#### 🗖 ملکه تام:

ومع أن الله ﴿ هو الملك، وهو غني عن عبادتنا؛ لكن من جميل إحسانه وامتنانه على عباده: قرن اسمه: (الملك) ببعض أسمائه؛ لتطمئن النفوس وتشتاق للقائه، قال ﴿ وَالرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ مَالِكِ يَوَمِّ ٱلدِّينِ النفوس وتشتاق للقائه، قال ﴿ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ مَا اللهُ ٱلَّذِي لَا الفاتحة:٣-٤، وقال ﴿ وَهُو ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمُ اللهُ اللهُ ٱلَّذِي لَا الفاتحة:٣-٤، وقال ﴿ وَالرَّمْنَ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِلَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ ﴾ المحشر: ٢٢- ٢٣، والله ، يخبرنا بأن المُلْك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة؛ فهو اللك الرحيم.

وَمُلْكُ رَبِّنَا ﴾ منزه عن النقائص؛ ﴿ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِّزِ ٱلْحَكِيمِ (١٠) ١٤ الجمعة: ١١.

ولما كانت ملوك الأرض تصيبهم النقائص من غرور، واسترسال في الشهوات، وظلم وجور؛ فالله في أخبرنا بأن ملكه تام، مجتمع فيه كل صفات الكمال الحسان؛ ولهذا كان الرسول الها إذا سلم بعد الوتر قال: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْسِ»، ثلاثًا، ويرفع صوته بالثالثة. احديث صحيح. رواه النسائي.

والواجب على العبد: أن يحمد الله على ملكه ورحمته، وأن يثني عليه على الدوام؛ قال الله عمد يستلزم نقصًا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزًا؛ والحمد مع الملك غاية الكمال والجلال.

ومن جلال ملكه: أنه يجير من استجاربه، ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله هلاكه؛ ﴿ قُلَّ مَنْ إِيكِهِ عِمَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَيَحْدَ اللهِ هلاكه وَلاَ يَجُيرُ وَعَلَ كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ تَعَامُونَ ﴿ اللهِ اللهِ منون: ١٨٨].

يَا مَالِكًا هُ وَبِالنَّوَاصِي آخِذُ وَقَضَاؤُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَافِذُ



# عَبْدٌ بِعِزِّكَ مُسْتَجِيرٌ عَائِـذُ

#### 🗖 يا من لا يزول ملكه!

أَنَا عَائِذٌ بِكَ يَا كُرِيمُ وَلَمْ يَخِبْ

قال أهل السير: "لما بنى هارون الرشيد قصره، ولم ير مثله قط في الجمال في زمانه لا دخل الناس يهنئونه، ودخل معهم أبو العتاهية؛ فقام وأنشد:

فِي ظِلِّ شَاهِقَةِ القُصُوْرِ
لَدَى الرَّوَاحِ وَفِي البُكُوْرِ
مَعَ الغُدُوِّ مَعَ البُكُوْرِ
فِي ظِلِّ حَشْرَجَةِ الصَّدُوْرِ
مَا كُنْتَ إلاَّ فِي غُرُوْرِ

عِشْ مَا بَدا لَكَ سَالِماً يُسعَى إِلَيْكَ بِمَا اشْتَهَيْتَ يُسعَى إِلَيْكَ بِمَا اشْتَهَيْتَ يُجْرَى عَلَيْكَ بِمَا أَرَدْتً فَجْرَى عَلَيْكَ بِمَا أَرَدْتً فَاإِذَا النُّفُوسُ تَقَعْقَعَت فَعَلَيْكا مُمُوقِنًا

فبكى هارون حتى وقع على الأرض، ولم يمض عليه شهر واحد حتى أصبح في عداد الموتى".

هارون (.. الذي قال للسحابة: أمطري أنى شئت؛ فإن خراجك سيصل إلي؟ هارون.. الذي كان يحج عامًا ويغزو عامًا ؟ إ

وعبد الملك بن مروان -حاكم العالم الإسلامي- لما أتته سكرات الموت؛ سمع غسالاً حول قصره يغني في سعادة وهناء! فقال عبد الملك: يا ليتني ما عرفت الملك والخلافة! ثم مات.

وآخر يقول: يا من لا يزول ملكه؛ ارحم من زال ملكه، ولما سمع سعيد

ابن المسيب هذه الكلمات رد عليه قائلاً: "الحمد لله الذي جعلهم يضرون إلينا في سكرات الموت، ولا نضر إليهم".

#### 🗖 اقرع باب الملك (

أيها القارئ المرض يزول، والمصاب يحول، والدنب يغفر، والدين يقضى، والمحبوس يفك، والغائب يقدم، والعاصي يتوب، والفقير يغتني.. وهذه جميعها بيد ملك الملوك ، فليكن الله ، ملاذك ومعاذك ورجاءك يخ كل ساعة، وفي كل حين؛ وخاصة في آخر الليل؛ فإن الله في ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي: ﴿أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا النَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ وَمَنْ ذَا النَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ وَمَنْ ذَا النَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ وَمَنْ ذَا النَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ وَفَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ» الخرجه مسلما.

ونبينا ﴿ وهو أعلم الخلق بالله وأشدهم له عبادةً - حثنا أن نردد على الدوام الإقرار بملك الله ﴿ بعد الصلوات مباشرةً وعند الفزع من النوم ليلاً، وأن يكون ذلك من ضمن أورادنا في الصباح والمساء، وبعد العودة من السفر، ثم إن كررت ذلك مائة مرة في يومك كنت من الفائزين.

صح عن النبي ﴿ أنه قال: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ عَدْلُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِاثَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا





جَاءَ بِهِ؛ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ» الْخرجه البخاري ومسلماً.

اللهم يا مالك يوم الدين (اجعل خير أعمارنا آخرها، وهون علينا الحساب؛ يا رب العالمين (





قـال العلمـاء: توحيـدُ الأسمـاء والـصفات يقـوم علـى ركنـيين، وهـي خلاصة التوحيد:

١ – إثبات الكمال في أسماء الله 🏙 وصفاته وأفعاله.

٢ - تنزيه الله ها عن كل النقائص التي تنافي كماله في ذاته وصفاته
 وأفعاله.

ومن رحمة الله بنا أنه: أرشدنا إلى كيفية تنزيهه، وذلك بتسبيحنا له، قال الله وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ﴿ الله الله عزاب: ٤٢].

سُبحان مَنْ هُوَ لا يزال مُسَبِّحًا أبدًا وليس لغيره السبحان سبحان مَنْ فِي ذِكْرِهِ طُرقُ الرِّضا منه وفيه الرُّوحُ والرَّيْحَانُ

وكان رسولنا ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ» ٱخرجه مسلماً.

والتسبيح في اللغة هو: التنزيه، (سبح الله) أي: نزهه، وبرأه من كل

عيب.

فربُّنا الله منزَّه عن كل عيب ونقص وسوء، فله الكمال المطلق اللها الله اللها ال

### 🗖 أنتأحق..

الكون كله معبد، كل من فيه يسبح الله ﴿ وهو أعظم ما يعبد الله به.

فهؤلاء أهل السماء من الملائكة: ﴿ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحَٰنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ اللللللَّا الللللللللللللللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّا الللللللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

ولا شيء في الكون إلا وهو يسبح خالقه، وتتجاوب جنباته بالتسبيح لخالقه؛ إلا كفرة الإنس والجن.

فالله ﷺ قال: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُمُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا لَئَا ﴾ الإسراء: ١٤٤.

وهو 🏶 المستحق للتسبيح؛ لكمال ذاته وكمال صفاته.

عن أبي هريرة هُ قال: سمعت رسول الله هُ يقول: «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ؛ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ مَنَ الأَنْبِياءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ؛ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟١»الْخرجة البخاري -وهذا لفظة -، ومسلماً.

قال بعض السلف أما يستحيي أحدكم أن تكون راحلته التي يركبها وثوبه الذي يلبسه؛ أكثر ذكرًا لله منه.

#### 🗖 قلوب سمعت..

لما علم أهل الصلاح بالأجور: أن التسبيح أحب الكلام إلى الله؛ تسابقوا إلى الله؛ تسابقوا إلى التسبيح في جميع أحوالهم، فهي الغنيمة الباردة، جاء عنه هي أنه قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبُحَانَ اللهِ العَظِيم» الْخرجه البخاري ومسلماً.

وصح عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّة؛ حُطَّاياهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» ٱخرجه البخاري ومسلماً.

وقال ﴿ الله الله الله عَمْرِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كَلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ »، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟

قال: «يُسبَّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ؛ فَيكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسنَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطْيئَةٍ»اَ خرجه مسلما.

#### 🗖 مفاتيح السعادة:

وتسبيح الله ١٠٤ من الباقيات الصالحات.

وية التسبيح: سلوة للطائعين، وملاذ للهاربين، وملجاً للخائفين؛ فهم يعلمون أن الذي يسبحونه وينزهونه من كل عيب ونقص هو: ملاذهم ية الشدة، وأنيسهم في الوحشة، ونصيرهم في القلة.

كيف لا يستجاب لأهل التسبيح وهم الذين عرفوا الله في الرخاء، فكيف لا يعرفهم في الشدة؟!

قال ابن عباس ، "كانت الحيتان تهدأ في البحر، ولا يهدأ هو من التسبيح، وكانت الضفادع تسكن من النقنقة، ولا يسكن هو من ذكر الله ".

قال الحسن: "ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحاً في حال الرخاء؛ فذكره الله به في حال البلاء".

قال الكرجي: "دليل على أن التسبيح والتهليل يجليان الغموم، وينجيان من الكرب والمصائب".

وجاء في الأثر: "أن العبد إذا كان صالحًا أصبح معروفًا في السماء"؛ لأن التسبيح عمل صالح، والله في يقول: ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِّ فَعُمُهُ ﴿ الفاطر:

بالتسبيح يرزق العبد، جاء في «الأدب المفرد» عن النبي ﷺ أنه قال:

«. وَسُبِّحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْ دِهِ؛ فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ» [حديث صحيح].

#### □ سبحانك!

فسبحان الله عدد ما خلق في السماء.

وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

وسبحان الله عدد ما بين ذلك.

وسبحان الله عدد ما هو خالق.

أمرَ الله ﷺ عباده: أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب؛ فقال:

﴿ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ١٧١﴾ وقال ١٤:

﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ الْأَحزاب: ١٤٦.

ولأهمية التسبيح؛ جعل الله أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النسبيح الله أهل البنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس؛ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُلَكُمُ وَعَالِحُهُمْ أَنِ النفس؛ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُلَكُمُ وَعَالِحُهُمْ فَيهَا سَلَكُمُ وَعَالِحُهُمْ أَنِ النفس؛ ﴿ وَعَونِهُمْ اللهُ ا

قال ابن رجب ﷺ: "والأعمال كلها يُفرَغ منها، والذِّكر لا فراغ له ولا انقضاء! والأعمال كلها تنقطع بانقطاع الدنيا، ولا يبقى منها شيء يُّ الآخرة، والذِّكرُ لا ينقطع.

المؤمن يعيش على الذِّكر، ويموت عليه، وعليه يُبعث".



# سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْهُ أَلْسُنُ الأُمَمِ

تَسْبِيحَ حَمْدٍ بِمَـا أَوْلَى مِـنَ النِّعَمِ سُبْحَانَ مَـنْ سَـبَّحَتْهُ أَلْسُنُ عَرَفَتْ

بِأَنَّ تَسْبِيحَهُ مِنْ أَفْضَلِ العِصَمِ سُبُحَانَ مَنْ إِنْ يَشَأْ يُخْزِ المُسِيْءَ وَإِنْ

يَشَاْ عَفَا عَنْ كَبِيرِ الإِثْمِ وَاللَّمَمِ سُبْحَانَ مَنْ مِنْهُ نَرْجُوْ عَفْوَ مُقْتَدِرٍ

<u>ۅؘٮؘڛ۠ؾؘٶۑڎؙؠؚ؋ڡؚڹ۠ؠڟ۠ۺؚڡؙڹ۠ؾؘڞؚڡؚ</u>

جعلنا الله الله الله المسبحين بحمده، المؤمنين بأسمائه وصفاته، المحققين لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع قريب.

﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي السَّمَوَ اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِل





اشتر نفسك اليوم! فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل أو كثير: ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ ﴾ التغابن: ٩، ﴿ وَيَوْمُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ الفرقان: ٢٧].

وَأَبْصَرْتَ يَوْمَ الحَشْرِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا وَأَنْكَ لَمْ تَرْصُدُ لِمَا كَانَ أَرْصَدَا

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّقَى فَي الْمُتَ عَلَى أَنْ لاَ تَكُوْنَ كَمِثلِهِ

نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى يقربنا إليه.

وهو خلاصة التوحيد، وأحد ركني توحيد الأسماء والصفات، وهو: اسم الله (القدوس ﷺ).

قال ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴿ الحشر: ٢٣ ا وَجاء فِي «صحيح مسلم»: أن النبي ﴿ كان يقول فِي ركوعه وسجوده: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْح».

وجاء في «مسند الإمام أحمد»: أن النبي ﴿ إذا انتهى من صلاة الوتر قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ويرفع صوته بالثالثة. احديث صحيحاً.

والقُدُّوس فِي اللغة يأتي بمعنى: الطهارة، والنزاهة، وكذلك يأتي بمعنى: المبارك.

فربُّنا ﴿ القدوس، وهو: المطهَّر من النقائص والعيوب، المنزه عن الصاحبة والأولاد والأنداد، الممدوح بالفضائل والمحاسن، الموصوف بصفات الكمال.

وربُّنا ﴿ هو المبارك؛ الذي كثرت وعمت خيراته على طول الأوقات في الأرض والسماوات، تبارك اسمه وتباركت أفعاله وذاته وصفاته العلا، وهو الذي يطهر من شاء من خلقه وفق حكمته؛ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهَلَ ٱلْمَيْتِ وَيُطَهِّ كُرُّ تَطْهِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَناكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهَلَ ٱلْمَيْتِ وَيُطَهِّ كُرُّ تَطْهِيرًا ﴿ اللهُ عَناكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهَلَ ٱلْمَيْتِ وَيُطَهِّ كُرُّ تَطْهِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُمُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ اللهُ عَنالِهُ اللهُ عَنالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُمُ اللهُ عَناكُمُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُمُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ اللهُ عَناكُ عَنْ اللهُ عَناكُ اللهُ عَنْ عَنْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَناكُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْكُمُ اللّهُ عَناكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَناكُ اللّهُ عَناكُمُ اللّهُ عَناكُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَناكُ اللّهُ عَناكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَناكُمُ اللّهُ عَناكُ اللّهُ اللّهُ عَناكُ عَناكُ عَناكُ اللّهُ اللّهُ عَناكُ عَنْ اللّهُ عَناكُ اللّهُ عَناكُ عَناكُ عَنَاكُ عَنَاكُ عَنَاكُ عَنْ عَنَاكُ عَنَاكُمُ عَنَاكُ عَنَاكُ عَنَاكُمُ عَنَاكُمُ عَنْ عَنَاكُمُ عَنَاكُمُ

### 🗖 سبحانه!

وربُّنا ﷺ المُستحق للتقديس، والتنزيه، والإجلال؛ من جميع الخلائق. والتقديسُ: عبادة أهل السماء من الملائكة: ﴿وَنَعَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ البقرة: ١٣٠.

والكون كلُّه يُقدس الله ١ ويُسبحه: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّلُّوَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ الناء الله هُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِي نَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ عَلَا الإسراء: ١٤٤.

### 🗖 أنت أحق..

وأحق المخلوقات بالتقديس: بنو آدم.

وتقديس الله 🎉 يكون:

بمحبته وتعظيمه 🖔 عن كل نقص وعيب.

وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ.

وتنزيهه عن الشرك به، ثم التحاكم إلى شرعه والرضى به، والبعد عن سوء الظن به ﷺ.

ومن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه، ووصفته به رسله؛ فقد ظن بالله ظن السوء.

هَذَا وَمِنْ أُوصَافِهِ القُدُّوْسُ ذُوْ التَّنْزِيهِ بِالتَّعْظِيمِ لِلرَّحَمَنِ

#### 🗖 حظكمنه..

والمؤمن يقدس نفسه بفعل الطاعات، والبعد عن الذنوب والمعاصي، وإزالة ما يعلق بالقلوب من الران، والابتعاد عن أكل المال الحرام بتطهير

وقد بين الله ﷺ لموسى ﴿ الْعَاية من إرساله لضرعون، وهي: أن يزكي نفسه بتقديس الله ﴿ وَأَذْهَبُ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنّهُ مُطَغَى ﴿ فَقُلُ هَلَ لَكَ إِلَىٓ أَن تَزَكَّ ﴿ فَا فَصْله بتقديس الله ﴾ وأَذْهَبُ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنّهُ مُطَغَى ﴿ اللّهُ اللّهُ إِلَى أَن تَزَكَّ اللّهُ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَى ﴿ اللّهُ النازعات:١٧ –١٩].

ولذلك؛ لا فلاح إلا بهذه التزكية الإيمانية، ﴿قَدَّأَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ اللَّهُ وَذَكَرَ الْمُعَالَى الْمُ الطَّالَمة. أَشْمَرَبِّهِ وَضَلَّى ﴿ الْأُمَةُ الطَّالَمَة.

صح عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ الله لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ المسنى المُقَلِّ المُعَلِينِ عنه ﷺ أنه قال: «كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟».

ولما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي الله البهاجر من العراق إلى الأرض المقدسة؛ رد عليه سلمان ببلاغة توضح مفهوم القداسة؛ فقال: "إن الأرض لا تقدس أحدًا (وإنما يقدس الإنسان عمله".

سُبْحَانَ مَنْ هُ وَلاَ يَزَالُ وَرِزْقُ هُ لِلْعَالَمِينَ بِ عِكَيْدِ حَسَمَانُ سُبْحَانَ مَنْ يُعْطِق بِهِنَّ لِسَانُ سُبْحَانَ مَنْ يُعْطِق بِهِنَّ لِسَانُ

اللهم إنا نسألك يا سبوح.. يا قدوس!أن تطهرنا، وأن تغضر لنا وترحمنا؛ يا أرحم الراحمين!



لا يزال المؤمن يسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة؛ أما سلامة الدنيا فهى: ظَاهِرَةٌ، وَبَاطِنَةٌ:

فالظاهرة: العافية من الأمراض والأسقام، وجميع ما يكره.

والباطنة فِي الدنيا: سلامة الدين، وسلامة اليقين من الكفر والبدع والعصيان.

وهذا الذي يطلبه المؤمن هو أوثق عرى الإيمان، فإذا سلمت لك هذه فقد فزت بالقلب السليم، ودخلت دار السلام.

فالكل يبحث عن السلام، والله هو السلام ﷺ.

يقول ابن القيم الله : "وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني (١".

فربُّنا السلام ﷺ هو: السالم من كل عيب ونقص؛ لكماله يذاته وصفاته وأفعاله.

فالسلامة هي: البراءة، وقيل: العافية.

وَهُوَ السَّلاَمُ عَلَى الحَقِيقَةِ سَالِمٌ

مِنْ كُلِّ تَمْثِيلٍ وَمِنْ نُقْصانِ

وربنا ﷺ أحق بهذا الاسم من كل مسمى به.

# 🗖 في ظلال اسم السلام:

تأمل هذا الاسم في صفات الله الله الله عن الموت، ومن السنة والنوم، وقيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب.

وتأمل في علمه افهو سالم من عزوب شيء عنه، أو عروض نسيان، أو حاجة إلى تذكر، وتفكر الأو مَا يَعْ زُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مِّبِينٍ اللهُ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مِّبِينٍ اللهُ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مِبِينٍ اللهُ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مِبْينٍ اللهُ المَا عَلَى المَالِم عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ الل

وكلماته سلامة مِن الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقًا وعدلاً:



وغناه سلامٌ من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج اليه، وهو غنى عن كل ما سواه.

وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر.

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة؛ كما يكون من غيره.

حتى عذابه وانتقامه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظةً أو قسوةً، بل هو محض حكمته وعداله، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللهِ الفصلت: ٤١].

تأمل في قضائه وقدره! فهو سلام من العبث والجور والظلم.

تأمل في شرعه ودينه! فهو سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب؛

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِعَنْدِ إللهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

استواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليه؛ بل العرش محتاج إليه، وحملته محتاجون إليه؛ فهو الغني عن العرش، وعن حملته، وعن كل ما سواه.

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه، أو يتقوله معطل.

وحتى محبته لأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق؛ من كونها محبة حاجة إليه، أو تملق له، أو انتفاع بقربه.

# 🗖 مكافأة المحبين:

ومن تبع هدى الله السلم من سخطه وعذابه، وهذا معنى قوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والجنة: دار السلام: ﴿ ﴿ لَمُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَرَيِّهِمْ ۗ الأنعام:١٢٧.

والله الله الله المعلم على عباده في الجنة: ﴿ سَلَمُ قَوْلًا مِن زَبِّ زَحِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ على عباده في الجنة: ﴿ سَلَمُ قَوْلًا مِن زَبِّ زَحِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِن المِن المُن المَن المُن المُن المُن المَن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن ا

والملائكة تُسلِّم على عباده الصالحين عند قبض أرواحهم وتطمئنهم: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّهُمُ ٱلْمَلَيْمِ كُمُ تَقُ بِمَا كُنْتُمُ ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّهُمُ ٱلْمَلَيْمِ كَهُ طَيِّبِينَ لَيَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

### 🗖 حظكمنه..

من التعبد لله باسمه: (السلام ﴿): أن يسلم قلب المسلم ولسانه من

كل سوء للمسلمين؛ لأن النبي ﴿ قَالَ: «الْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ »الخرجه البخاري ومسلما.

ولا يقف عند هذا الحد من كف الأذى، بل يجب أن يؤدي حق هذا الاسم العظيم؛ قال رسول الله ﴿ وَنَ السَّلاَمَ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ - تَعَالَى -، وَضَعَهُ اللهُ فِي الأَرْضِ؛ فَأَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ » [حديث صحيح. رواه البخاري في «الأدب المفرد»].

ومن فضل التحية -وهي: "السلام عليكم"-: أنها توصل إلى دار السلام، صح عنه الله أنه قال: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُواْ، وَلاَ تُؤْمِنُواْ حَتَّى تَحَابُواْ، أَوَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُواْ السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» الخرجه مسلم].

### 🗖 وقفة..

لا يُقال: السلام على الله ا

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» الْخرجه البخاري ومسلم بنحوما.

وفي رواية: «فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» اْخرجها البخاري ومسلم].

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم! سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وسلم لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وسلم لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأدخلنا دار السلام يا ربنا فأنت على كل شيءٍ قدير.





إزالة تشكيل على رؤوس الجبال: شمس من الفرج مشرقة، وعلى مشارف التلال: هالة من النور بارقة، وعلى كل باب للحزن من السرور: طارقة.

افتح عينيك، وارفع يديك، لا تساعد الهم عليك، ولا تدع اليأس إليك؛ فهناك من يؤمنك، وهناك من يصدقك.. إنَّهُ الْمُؤْمِنُ ﷺ.

فاتَّجِه إلى المُؤمن ﴾، واشك الحال إليه؛ فإن فرجه أسرع من البرق الخاطف، وله في كل لحظة لطائف.

المؤمن ﴿: اسم من أسماء الله ﴿: فالله قد قال: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا ۗ إِلَهَ إِلَّهُ مُالِّدُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

ورد اسم (المؤمن) في القرآن في آية واحدة، وجاء ورودها: أمنًا للخائفين،



وأمانًا للراجين، وفرجًا للمهمومين.

# 🗖 وقفة. . في ظلال اسم المؤمن:

قال أهل العلم: المؤمن له معنيان:

أوَّلهما: التصديق، وأعظم تصديق منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة: تصديق الله فلل النفسه، وشهادته لنفسه بالوحدانية وانفراده بالعبودية، وبما أثنى على نفسه به من الكمال والصفات العلية، قال الله عن نفسه: ﴿ شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَاهُو ﴾ آل عمران: ١١٨؟ فهذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم، وهو: الله رب العالمين؛ على أعظم وأجل مشهود به، وهو: توحيد الله في، وإخلاص الدين له، وقيامه بالقسط.

وأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ لاَ رَبَّ غَيرُهُ كَرِيمٌ رَحِيمٌ يُرْتَجَى وَيُوَّمَّلُ

وهو الدي يُصدِّق قوله ويُصدِّق وعده: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ وَيُصدِّق وعده: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ وَيُصدُّق وعده: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ وَيُصدُّق وعده: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ وَيُصدُّق وعده: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ وَيُصدُ

وصدَّق أنبياءه بإظهار الأيات الباهرة على أيديهم: ﴿قَدْحِثْ تُكُمْ فِاكَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ ﴾ آل عمران:٤٩١، ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَالِقُونَ ﴿ اللهِ المحجر:٢٤.

ويُصدِّق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا، والتمكين في الأرض، ومن الثواب في الأخرة، قال الله : ﴿ مُمَّ صَدَقَنَهُمُ اللَّوَعُدَ فَأَنَجَيْنَهُمُ وَمَن نَشَاّءُ وَمَن نَشَاّءُ وَأَهُلَكُنَا المُسْرِفِينَ ( ) [الأنبياء: ٩].

ويُصدِّق الكفار مَا وعدهم من العقاب والخذلان في الدنيا والآخرة، قال في: ﴿وَنَادَىٰ أَصَّكُ اللَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُنَا حَقَّافَهَلُ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا فَالُواْ فَعَدَ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الْأَعراف: عَدَا رَبُكُمُ حَقًا فَالُواْ فَعَدَ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّعراف: عَدَا رَبُكُمُ حَقًا فَالُواْ فَعَدَ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّعراف: عَدَا رَبُكُمُ حَقًا فَالُواْ فَعَدَ رَبُكُمْ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ الْمَالَّذَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِمِينَ الْمُعَلِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِمِينَ الْعَلَامِينَ الْمُعْلِمُ عَلَالَ عَلَالَامِينَ الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِمِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِينَ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَالْمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْكُومُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَالْمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَى الْعَلَامِم

وأخبار الله ﷺ صدق كلها.

وَإِنِّي بِكَ اللَّهُمَّ رَبِّي لَوَاثِقٌ وَمَا لِي بِبَابٍ غَيْرَ بَابِكَ مَدْخَلُ

والله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ اللهِ المِ

وثانيهما: الأَمَانُ، وهـو ضد: الإخافة، ﴿وَءَامَنَهُم مِّنُ خُوفٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَانُ وَهُ وَالْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّاللَّ ال

فالناس بين خوف من الداء، أو نقص في الدواء، أو تسلط الأعداء، أو فقر منس، أو موت مجهز؛ فتراهم يبحثون عن الأمن في تأمين الطعام، ويقيمون الفلاع والحصون، ويقيمون المشافي، ويبنون السدود، والضعفاء من الأفراد والدول قد يلجؤون إلى الأقوياء طلبًا للأمن.

وي لحظات تنهار هذه القوى، وتنكشف الأمور، ولا يبقى مع هؤلاء إلا الالتجاء إلى المؤمن ؛ واهب الأمن لعباده، فروا منه ثم عادوا إليه، خالقهم وخالق الكون أجمع، مهيمن على كل شيء، نواصي العباد بيده.



# 🗖 ثلاثة مواضع:

فالناس تبحث عن الأمن في ثلاثة مواضع، وجميعها بيد المؤمن ، المقادر على كل شيء، ولا يهبها إلا لأوليائه المتقين:

الموضع الأول: أمن دنيوي بشتى أنواعه، ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَمنُواْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرَاف: ١٩٦.

والموضع الثاني: يطلب الأمن فيه عند الاحتضار، ونزول ملك الموت، وفي البرزج عند رؤية الملكين.

وهنا يأتي الأمان والبشارة للمؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْمِكَ أُلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحَرَّزُوْا وَأَبشِرُواْ بِالْجُنَّةِ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْمِكَ أُلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحَرَّزُواْ وَأَبشِرُواْ بِالْجُنَّةِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْمِكَ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَحَرِّزُواْ وَأَبشِرُواْ بِالْجُنَّةِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّه

والموضع الثالث: في الآخرة عند الفزع الأكبر؛ حيث الأمان الأكبر للمتقين، قال الله في: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَهُ

هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّ الْأَنبِياء:١٠٣].

والأمن لا يعطى إلا للموحد: ﴿مَنجَآءَ بِٱلْحَسنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَ بِذِءامِنُونَ ﴿ ١٠٨ ﴾ النمل:١٨٩.

وعلى قدر إيمانك يكون أمانك؛ لأن الله ﴿ قال: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَلَمْ لَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

#### 🗖 حظكمنه..

ولذا؛ فإن من ثمرات هذا الأسم العظيم على المؤمنين: أن يعلموا أن الله هه هو الذي يؤمنهم عند المحن والشدائد والمصائب، ويعلموا كذلك: أن الجزاء من جنس العمل، فهم يؤمنون الناس شرهم وغوائلهم؛ رغبةً بما عند الله من الأمن، ورهبةً من نزع الأمن منهم يوم القيامة.

صح عن رسول الله ﴿ أنه قال: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» [حديث صحيح. رواه أحمد في «المسند»].

اللهم! آمنـا في أوطاننـا.. اللـهم! آمـن روعاتنـا، ويمـن كتابنـا، ويـسر حسابنا.









هذه رسالة إلى..كل من مل من الحياة، وسئم من العيش، وضاق ذرعًا بالأيام، وذاق الغصص.. نبشرك بأن هناك فتحًا مبينًا، ونصرًا قريبًا، وفرجًا بعد شدة، ويسرًا بعد عسر.

هناك أمل مشرق، ومستقبل حافل، ووعد صادق: ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُعَلِّفُ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُعَلِّفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ومعرفة الله الله المسائلة الحسنى وصفاته هو: أصل الدين، وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب، وحصَّلته النفوس، وأدركته العقول.

اسم الله (المهيمن ﴿) ورد ﴿ آخر سورة الحشر: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

النجوى عنده جهر، والسر عنده علانية، والخافي لديه مكشوف.

### □ إنه الهيمن..

بات نفر من المنافقين يدبرون الدسائس، ويحيكون الخطط؛ فكشفهم علام الغيوب، وقال الله عنه الله وَهُو النّاسِ وَلَا يَستَخُفُونَ مِنَ النّاسِ وَلَا يَستَخُفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُئِيّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

(۱۰۸) ۱۱نساء:۱۰۸].

جلس عميربن وهب وصفوان بن أمية بعد بدر عند الكعبة ليلاً؛ يدبران اغتيال رسول الله هي، فأخبر الله رسوله بكيدهم، وأطلعه على فعلهم.

# مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنٌ لِعِزَّتِهِ تَعْنُوْ الوُجُوْهُ وَتَسْجَدُ

نعم؛ إنه المهيمن الحافظ ﷺ، والأمين والشاهد، والرقيب على خلقه بأعمالهم.

#### 🗖 اطمئن!

يا من ملأت عينيك بالدمع! كفكف دموعك، وأرح مقلتيك، واهدأ! فإن لك من خالق الوجود ولايةً، وعليك من لطفه رعايةً.

واطمئن -أيها العبد؛- فقد فُرغ من القضاء، ووقع الاختيار، وحصل اللطف.

كم مرةً خفنا من الموت؛ فما متنا؟!

كم مرةً ضاقت بنا السبل، وتقطعت بنا الحبال، وأظلمت في وجوهنا الآفاق؛ فإذا هو الفتح والنصر، والخير والبشارة ؟ الأفاق؛ فإذا هو الفتح والنصر، والخير والبشارة ؟ الأُفُلُ يُنَجِّيكُم مِّنَهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِثُمَّ أَنتُمُ تُشْرِكُونَ اللهُ الله المام: ١٦٤.

كم مرةً أظلمت أمامنا الدنيا، وضاقت علينا السماء والأرض بما

رحبت؛ فإذا هو الخير العميم واليسر؟! ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِهُ مِنْ صَائِمَ اللَّهُ مِنْ كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اليونس:١٠٧].

فربُّنا المهيمن ﷺ، والعزة له، والغلبة له، والضرج منه.

ذكرابن كثير عن وهب بن منبه أثرًا، قال: "يقول الله في في بعض كتبه: (وعزتي وجلالي! ما اعتصم بي عبد، فكادت له السماوات والأرض؛ الا جعلت له من بينهن فرجًا ومخرجًا، وعزتي وجلالي! ما من عبد اعتصم بغيري؛ إلا أسخت الأرض من تحت قدميه)".

جَلاَلُكَ يَا مُهَيْمِنُ لاَ يَبِيْدُ وَمُلْكُكَ دَائِمٌ أَبَداً جَدِيدُ وَمُلْكُكَ دَائِمٌ أَبَداً جَدِيدُ وَحُكْمُكَ نَافِذٌ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَلَـيْسَ يَكُونُ إِلاَّ مَا تُرِيدُ قَصَدْتُ إِلَى المُلُوكِ فَكُلُّ بَابٍ عَلَيْهِ حَاجِبٌ فَطَّ شَـدِيدُ وَبَابُكَ مَعْدِنٌ لِلْجُودِ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْعَبْدُ الطَّرِيدُ وَبَابُكَ مَعْدِنٌ لِلْجُودِ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْعَبْدُ الْطَرِيدُ

🗖 حبلالنجاة..

وصف ربنا ه كتابه -وهو: القرآن- بأنه: مهيمن على الكتب السابقة: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ المائدة: ٤٨].

فالقرآن الكريم حاكم على الكتب قبله؛ فقد جاء بأحسن ما فيها،



ونسخ منها ما نسخه، وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؛ فأظهر تحريفهم، وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة.

وما آمن مسلم بهذا إلا أثمر تعظيم كتاب الله ﴿ فِي صدره محبةً وفرحًا، وحمدًا لله وشكرًا على الهداية إليه؛ وهي التي يرجوها كل إنسان، ويطلبها المؤمن في كل ركعة: ﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسْتَقِيمَ ﴿ اَهۡدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسْتَقِيمَ ﴿ اَهۡدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسْتَقِيمَ ﴿ اَهۡدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسْتَقِيمَ ﴿ اَهۡدِنَا السِّرَطَ اللهُ الل

اللهم يا مهيمن! اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.





ذكر الحاكم في «المستدرك»: أن عمر بن الخطاب الله الما الشام عرضت له مخاضة، فنزل عمر عن بعيره ونزع خفيه، ثم أخذ بخطام راحلته، وخاض المخاضة.

فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا عظيمًا عند أهل الأرض! نزعت خفيك، وقدمت راحلتك، وخضت المخاضة.

فصك عمر بيده في صدر أبي عبيدة؛ فقال: أوه الوغيرك يقولها يا أبا عبيدة ا

قال ١٠: ﴿ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ الفاطر:١٠.

امتدح ربُّنا ﴿ ذَاتَهُ الْعَلَيْةُ بِقُولُهُ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ الشعراء:٩١، ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ الشعراء:٩١، ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَٱلْعَرِيمُ الْهُولُ سَبِع

سماوات أن نعلم ذلك ونتيقنه: ﴿ وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ آَ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ البقرة: ٢٦٠].

فربُّنا العزيز ﷺ؛ الَّذِي جمع معاني العزة كلها ۖ -وصفًا وملكًا -، في

أسمى معانيها، وأعلى كماثها، قال الله الله الله العِزَّةُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِرَاءُ اللهُ الفاطر: ١٠].

فله عزة الغلبة؛ فهو القاهر لأعدائه والغالب لهم.

وله عزة الامتناع؛ فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه؛ فهو غنى بذاته.

وله عزة القوة ذلت الصعاب لعزته، ولانت الشدائد لقوته.

وربُّنا هو العزيز ١٠٠٠ الشديد في نقمته إذا انتقم من أعدائه.

وهو العزيز ﷺ؛ الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده.

وهو العزيز ﷺ؛ الذي لا يضام جاره، ولا يذل أنصاره.

أَنَّى يُرَامُ جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ
يَغْلِبْهُ شَـيْءٌ هَـندِهِ صِفْتَانِ
فَالْعِزُّ حِينَئِنِ ثَلاَثُ مَعَانِ
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَادِم النُّقُصَان

وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرامَ جَنَابُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلاَّبُ لَمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ وَهِيَ الْتَّتِي كَمُلَتْ لَهُ سُبْحَانَهُ

## 🗖 حمى العزيز:

وأهل الإيمان لما علموا وآمنوا أن العزة منه وحده؛ ذلوا للعزيز، والتجؤوا

إليه، واحتموا بحماه، ولاذوا بجنابه، وطلبوا منه العزة؛ لأنهم تلوا قوله ، الله من كَانَيُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴿ الْعَاطر:١٠].

ذكر المدائني في كتابه قال: "قدم رجل من أهل اليمن على الحجاج يشكو أخاه محمد بن يوسف، فصادف الحجاج على المنبر، فقام إليه؛ فشكا أخاه محمدًا، فأمر به الحجاج فحبس، فلما نزل عن المنبر؛ استدعاه وهو متغيظ عليه، فقال له: ما جرأك على أن ترفع أخي؟! فقال له: أنا بالله أعز من أخيك بك، فقال الحجاج: خلوا سبيله".

لاَ تَسْقِنِي كَأْسَ الحَيَاةِ بِذِلَّةٍ بَلْ فَاسْقِنِي بِالْعِزِّ كَأْسَ الحَنْظَلِ وَكَلَما عظم الاسم في قلب المسلم، وعمل على تحقيقه في حياته؛ كان نيله للعزة أعظم، ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المنافقون ١٨٠. فأعز الناس: الأنبياء، ثم الذين يلونهم من المؤمنين.

ولذا؛ لا عزيز في الدنيا والآخرة إلا من أعزه الله؛ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَرَاكَ ٱلْمُلُكِ تُوْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتُنِزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُنذِلُ مَن تَشَآءً وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ أَن مَن تَشَآءً وَيُحِرُ اللَّهِ اللهِ عَمران ٢٦٠].

# 🗖 للباحثين عن العزة..

فمن اعتز بغير الله ﷺ فقد اعتز بسلطان زائل، وقوة فانية. ومن الذي يقوم ﷺ وجه الله ويصارعه ويغالبه؟! وقد اعتز قوم فرعون بضرعون: ﴿ فَٱلْقَوَّا حِبَاهَٰمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ الله عَرَاء: ٤٤ الله عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الله عراء: ٤٤ الله عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَا لَعَنْ الله عراء: ٤٥].

والله الله المنظم أن العزة التي يبحثون عنها والمتعة لن يجدوها عند غيره، بل صار حالهم حال المنافقين؛ خالف ظاهرهم باطنهم، المُبَرِّ بَشِّرِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ومنهم من اعتزبنفسه وعشيرته، جاء في «مسند الإمام أحمد» عن أبي بن كعب الله في التسبرجلان على عهد رسول الله في افقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان بن فلان، فمن أنت؛ لا أم لك؟!

فقال رسول الله ﴿: «انْتَسَبَ رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ مُوْسَى ﴿؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ؛ لاَ أُمَّ لَكَ؟! قَالَ: أَنَا فُلاَنِ بْنُ فُلاَنِ ابْنِ الإِسْلاَمِ».

الله المُعْمَلَةُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

قال: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى ﷺ: أَنَّ هَ نَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ؛ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا المُنْتَمِي أَوِ المُنْتَمِي أَوِ المُنْتَمِي أَوِ المُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ: فِي النَّارِ؛ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ.

وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا / الْمُنْتَسِبَ إِلَى اثْنَيْنِ: فِي الْجَنَّةِ؛ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ»[حديث صحيح].

وقد قيل : من اعتز بمنصبه فلينظر إلى فرعون ومن اعتز بماله فلينظر إلى قارون ومن اعتز بنسبه فلينظر إلى أبي لهب. إنما العزة بالتقوى. وصدق من قال: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في

وصدق من قال: تحن قوم اعربا الله بالإسلام، قمهما ابتعيبا العره في غيره أذلنا الله".

وأعظم سبب في ذل الأمة الإسلامية في هذا العصر هو: عدم اعتزازها بالله الله الاعتزاز.

## 🗖 يمنحك العزة..

 ﴿ وَلَيَنْصُرُكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَنِيزُ ﴿ اللَّهِ الْحَجِ: ١٤٠.

يقول ابن كثير: "من كان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا والآخرة؛ فليلزم طاعة الله في المائية والآخرة؛ فليلزم طاعة الله في الله في المائية والآخرة، وله العزة جميعًا، كما قال في: ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ اللهِ جَمِيعًا اللهِ النّاء: ١٣٩]".

وقال إبراهيم الخواص الله على قدر إعزاز المؤمن الله يلبسه الله من عزه، ويقيم له العزفي قلوب المؤمنين. فذلك قوله الله العزفي الله ولِلّهِ اللهِ المؤمنين. فذلك قوله الله العزفي الله المؤمنين وَلِكِنّ المُنفقِين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمن الله المؤمنين الله المؤمن الله الله المؤمن الله الله المؤمن الله المؤمن الله الله الله المؤمن اله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن الله المؤمن المؤم

# 🗖 مفاتيح العزة:

ولا تتحقق العزة إلا بالإتيان بأسبابها:

بالإيمان أولاً؛ قال الله ، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ المنافقون: ١٨.

وبالتواضع للمؤمنين؛ قال الله ١٠ ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى

ٱلْكَنفِرِينَ ﴿المائدة: ٥٤].

وبالعفو؛ قال النبي ﴿ : «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عِزًا »الْخرجه مسلما. وبالتقرب إلى الله بهذا الاسم ﴿ الدعاء، فهذا إبراهيم ﴿ كان من دعائه: ﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَافِتُنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرَ لَنَا رَبَّنَا أَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْحَرِيمُ وَ المتحنة: ٥٨ ودعت به الملائكة من حملة العرش للمؤمنين: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ النِّي وَعَدتَهُمُ وَمَن صَكَحَمِنْ ءَابَآدِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْقِ الْمَوْمِنِينَ. أَلْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ وَمَن صَكَحَمِنْ ءَابَآدِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْقِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وكان النبي ﴿ إِذَا فَرَع مَن نومَه لَيلاً كَان يقول: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَوْرِينُ الغَفَّارُ ، رَبُّ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِينُ الْغَفَّارُ » لحديث صحيح. رواه ابن حباناً.

وهذا النبي ﴿ يعلم رجلاً جاءه يشكو وجعًا بأن يتعبد بعزة الله؛ فقال له الحبيب ﴿ : «اجْعَلْ يَدَكَ اليُمْنَى عَلَيْهِ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: بِاسْمِ اللهِ، أَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِر» (رواه مسلم].

### 🗖 تأمل!

اقترن اسمه العزيز بأسمائه: (القوي والحكيم والعليم والحميد والغفور والوهاب والمقتدر).

وهذا –والله!– من كمال رحمته بنا، وإفاضة الخير والإحسان علينا.



وهذا دليل على: كمال أسماء ربنا وصفاته العلا، وأنها يتضمن بعضها بعضاً؛ فإنه هم عكمال عزته وقوته، ومنعته، وشدة بطشه؛ فهو كامل في حكمته وعلمه، رحيم بعباده عطوف عليهم، محمود في أموره، وحميد في أقواله وأفعاله وأحكامه.

فعزته: حكمة، ورحمة، وعدل، ﴿لاّ إِلَهُ إِلَّاهُواَلْغَرِيزُ اَلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عمران: ١٦.

ولما كانت عزته: عزة كمالٍ وجلالٍ؛ استحق الله أن يحمد عليها على الدوام، قال الله العَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ البراهيم: ١١.

يَا مَالِكًا هُوَ بِالنَّوَاصِي آخِدٌ وَقَضَاؤُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَافِذُ أَنَا عَائِدٌ بِكَيا كَرِيمُ وَلَمْ يَخِبْ عَبْدٌ بِعِزِّكَ مُسْتَجِيرٌ عَائِدٌ الْأَنْ عَائِدٌ بِكَيا كَرِيمُ وَلَمْ يَخِبْ

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنْ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

اللهم يا عزيزا أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك.





إذا أدبر الزمان، وجفاك الإخوان، وحل الظلام، وتغيرت الأيام، وتضاعفت الأسقام، واشتد الخطب، وعظم الكرب؛ فناد: يا الله.. يا جابر قلوب المنكسرين ( اجبر كسري وارحم ضعفي ؛ فالله يسمعك.

قال الله هَ عن نفسه: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمّا السّكَمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَمّا السّكَمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَالَمَ اللّهُ عَمّا اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والجبار الله هو: الذي يجبر قلب الكسير، ويغني الفقير، وييسر كل عسير؛ وهو يجبر قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله جبرًا خاصًا.

والجبار ﷺ هو: القهار لكل شيء ؛ الذي دان له كل شيء، وخضع له كل شيء.

والجبار الله هو: العلي على كل شيء فوق خلقه، مستو على عرشه. فربُّنا له الجبروت وحده، فهو قاهر الجبابرة بجبروته، وهو الذي



علاهم بعظمته.

وقد مدح الله ﴿ نفسه بهذا الاسم؛ فقال ﴿ الْمَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ الْجَبَّارُ الْجَبَّارُ الْجَبَّارُ الْمَتَكِيرُ الْاحشر: ٢٣].

وكان النبي ﷺ يدعو في سجوده وركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوْت وَالْلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاء وَالْعَظَمَة»[حديث صحيح. رواه أبو داود].

### 🗖 لاتنازعه!

والجبار: صفة مدح وكمال في حق الله؛ وأما عند اتصاف البشربها فهي غالبًا: صفة ذم ونقص وعيب، أما ترى أن الذي يدعي من البشر بأنه جبار؛ تؤذيه البقة، وتأكله الدودة، وتشوشه النبابة، وهو أسير جوعه، وصريع شبعه؟!

لذلك؛ أنكرت الرسل على أقوامها صفة (التجبر والتكبر) في الأرض بغير الحق، والله قد قال: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللهِ الشعراء: ١٣٠].

ومن تجبر طبع الله ﴿ على قلبه: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مَتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ وَ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ الجبابرة بالعذاب: ﴿ وَالسَّمَ اللَّهِ مَنْ وَرَآبِهِ عَجَابَمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ وَوَاسَتَفْ تَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَاللَّهِ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَلَيْ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَلَيْ مِن مَآءِ مَا اللهِ عَلَيْ مِن مَآءِ مَن وَرَآبِهِ عَلَيْ مَن وَرَآبِهِ عَلَيْ مَا مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ مَن مَآءِ مَن مَآءِ مَن مَآءِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ مَا مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا اللّٰهُ عَلَيْ مَن مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْ مَن مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْلُونِ مَا اللّٰهُ عَلَيْ مِن مَا اللّٰهُ عَلَيْدُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ مَا مَا مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَلَيْ مَا مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِن مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

وجاء في الحديث: أن النبي ﴿ قَالَ: «تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛

لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأَذْنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ » [حديث صحيح. رواه الترمذي].

وصح عنه ﷺ أنه قال: «تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ؛ فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ..» أخرجه مسلماً.

فأين المتكبرون؟..

أين المتجبرون؟

أَيْسنَ المُلُوثِكُ وَأَبْنَاءُ المُلُوثِكِ وَمَسنْ

كَانَتْ تَخِرُّ لَـهُ الأَذْقَانُ إِذْعَانَا

صَاحَتْ بِهِمْ حَادِثَاتُ الدَّهْرِ فَانْقَلَبُوْا

مُسسْتَبْدِلِينَ مِنَ الأَوْطَانِ أَوْطَانَا

### 🗖 اقرع باب السماء!

وكان من دعاء نبينا ﴿: «اللَّهُ مَّ اغْضِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْبُرْنِي، وَاهْبُرْنِي، وَاوْدَانِي مَارُزُقْنِي» احديث صحيح. رواه الترمذي ا

انكسارات الحياة عديدة، وكل يوم نتكسر بهموم هذه الحياة؛ فنحتاج إلى الله ﷺ في كل ساعة؛ حتى يجبر كسرنا، ويقوي ضعفنا.

شَبَابٌ وَشِيبٌ وَافْتِقَارٌ وَثَرْوَةٌ

فَلِلَّهِ هَذَا الدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا ١٩

ينكسر المريض على فراشه، يصارع المرض؛ فينادي يا الله ا فإذا الجبار يجبر كسره، وينزل الشفاء من عنده.

ينكسر الفقير فلا يملك قطميراً، ويتنهد من البؤس، ويبكي من الفاقة، وينظر في السماء ويقول: يا الله افإذا الجباريجبر كسره، ويرفع حاجته، ويكشف ضائقته.

ينكسر المظلوم، ويخفي أنينه، ويمسح دمعته، وينطرح عند باب الله ويقول: يا الله افإذا بالجبارينتقم له، ويرسل جنده، وينزل نصره.

ينكسر السجين فيزانته؛ وقد كبل بالحديد، وغل بالقيود؛ فينادي: يا الله افإذا بالجباريجبر كسره، ويفتح الأبواب له، وإذا القيود تحل، والفرج يحصل.

ينكسر العقيم، ويلفه الحزن، ويضعف الأمل؛ فيأخذ سجادته، ويطيل بكاءه، وينادي: رب هب لي من لدنك ذريةً طيبةً! فإذا بالجبار يجبر كسره، ويرسل أمره وعونه ومدده؛ فإذا المستبعد موجود، وإذا الابتسامة تحصل، والحمل قد حل.

إنه الجبار ، يحل العقد، ويجبر القلوب والعظام والنفوس، ويكفكف الدموع، ويرفع البلاء، ويكشف الضراء، ويرسل السراء..

يناديه الجميع: اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا! ﴿ يَسْعَلُهُ ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُو فِ شَأْنِ (اللهِ الرحمن: ٢٩].



# وَإِذَا الْعِنَايَةُ لاَحَظَتْكَ عُيُونُهُا

# نَمْ فَالحَوَادِثُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ

وكل كسرٍ ألجأك إلى الله فهو جبرٌ وإن أوجعك.

يق ول الله ١٠٠٠ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ

مَّعَلُومٍ اللَّهِ المحر: ٢١ فبيده مضاتيح الضرج ، فإذا أوقفت كالآلام والهموم؛ فاتجه إلى الملك العلام، جابر القلوب وجابر الكسور، وناد: يا جابر المنكسرين (اجبر كسري، وارحم ضعفي، وفرج همي، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَ كَاهُ وَيَكُرِشُفُ ٱلسُّوعَ ﴾ النمل: ١٦١ .

وَلَـرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الفَتَى

ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا الْحُرْرَجُ

ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهُا

فُرِجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهُا لاَ تُفْرَجُ

# 🗖 كنبلسمًا!

وتذكر: أن الكروب كسور الدنيا، فإذا رأيت إنسانًا في كربة؛ فكن أنت من يستخدمك الله لجبر كسره؛ فإن المكافأة العظمى يوم يبحث الناس جميعًا عمن يجبر كسورهم يوم القيامة.

صح عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا

كُرْبَةً مِنْ كُرِبِيوْمَ القِيامَةِ»الْخرجه مسلما، ﴿وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَن اللَّهُ

إِلَيْكَ ﴿ القصص: ١٧٤، ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عمران: ١٣٤].

كُنْ بَلْسَمًا إِنْ صَارَ دَهْرُكَ أَرْقُمًا

وَحَلاَوَةً إِنْ صَارَ غَيْرُكَ عَلْقَمًا

اللهم اللهم اللهم المنكسرين اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتجاوز عنا؛ برحمتك يا أرحم الراحمين ا





الكبرياء لله وحده ، قال الله مادحًا نفسه: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَا اللهُ وَالسَّمَوَتِ وَالْمَرْضَ وَهُو الْكَبْرِيَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فربُّنا ﷺ تكبر عن كل سوء، وَتَكَبَّرَ عن السيئات، وَتَكَبَّرَ عن ظلم العباد.

وربُّنا ﷺ هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة.

فهو الْمُتَكَبِّرُ عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم.

وأصل الكبرياء: الامتناع، وربنا 🐉 ممتنع عن النقص والسوء والعيب.

🗖 عبودية الانكسار...

والتاء في اسمه (المتكبر) ليست تاء التعاطي والتكلف؛ كما يقال:





فلان يتعظم وليس بعظيم، وإنما هي: تاء التفرد والاختصاص.

والتكبر لا يليق إلا به ؛ لأنه وحده الملك وما سواه مملوك، وهو وحده الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وهو وحده المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال.

لذا؛ استأثر الله ﷺ بهذه الصفة لنفسه، وتوعد من اتصف بها بالعقاب الشديد.

صح عنه ﷺ أنه قال: «قَالَ اللهُ ﷺ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَـةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحَدًا مِنْهُمًا؛ قَدَفْتُهُ فِي النَّارِ»[حديث صحيح. رواه أبو داود].

قال الخطابي: "وضرب الرداء والإزار مثلاً في ذلك: يقول -والله أعلم-: كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، والله أعلم".

ومقام المخلوق: مقام عبودية وخضوع، وذل وانكسار للكبير المتعال، ذي المجلال والإكرام. ولعل في هذا سراً من أسرار ذكر الله بالتكبير عند الركوع والسجود، وذكر كبريائه وعظمته حال الركوع والسجود.

فقد كان النبي ﴿ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُحْانَ ذِي الجَبَرُوْت وَالْكَبُرِيَاءِ وَالْعَظَمَة» [حديث صحيح. رواه أبو داود].

ونزه الله ، أنبياءه وعباده الصالحين عن الكبر، وكانوا يستعيذون من الكبر والتكبر: ﴿وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا

يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٧) ﴿ اغافر: ٢٧].

# 🗖 تأمل العواقب!

ومن اتصف بها فسدت نفسه، وزال عنها صلاحها، وطبع على قلبه بالران، ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴿ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلّا كِبُرُّ مَا هُم بِبَلِغِيهِ ﴾ [غافر:٥٦].

وإمام المتكبرين إبليس؛ ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ اَسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ومن زاد ماله وكثر عياله، وبارز الله بهما؛ فقد تسلل الكبر إلى قلبه، فمنعه من قبول الحق؛ كالوليد بن المغيرة: ﴿ أُمَّ أَذْبُرُوا لَمْ تَكُبُرُ اللَّهُ المدثر: ٢٣].

والكبر: سبب هلاك الأمم المكذبة بالحق؛ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي الْمُعْرِالْخُونِ بِغَيْرِالْخُونِ فِغَيْرِالْخُونِ فِغَيْرِالْخُونِ بِغَيْرِالْخُونِ بِغَيْرِالْخُونِ بِغَيْرِالْخُونِ بِغَيْرِالْخُونِ بِعَنْدِا.

ومآل المتكبرين: جهنم، وبئس المصير: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ

# لِّلُمُتَكَبِّرِينَ الْأَنَّ النَّرِمر:٦٠].

وجاء عند الترمذي: أن النبي ﴿ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالُ النَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الْذُلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنّمَ، يُقَالُ لَهُ: بُولُسُ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَّنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلِ النَّارِ: طِينَةِ الْخَبَالِ» احديث صحيحا -أعاذنا الله منها -.

### 🗖 الدواء:

ومن اعتراه الكبر فلينظر في باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم!

وليتذكر أصل وجوده، ومن أين خرج؟ ونهايته في هذه الدنيا.. جيفة منتنة!

حكي: 'أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها، ويمشي الخيلاء؛ فقال: يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟

فقال المهلب: أما تعرفني؟

فقال: بل أعرفك، أولك نطفة منرة، وآخرك جيفة قنرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة".

لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِيمَا فِي بُطُونِهِمُ مَا اسْتَشْعَرَ الكِبْرَ شُبِّانٌ وَلاَ شِيبُ قال المناوي هذا "فينبغي للإنسان أن لا يحتقر أحداً؛ فريما كان المحتقر أطهرُ قلبًا، وأزكى عملاً، وأخلص نية، فإنَّ احتقار عباد الله يورث الخسران، ويورث الذُّل والهوان".

قال ابن تيمية: "العاصى الخائف خير من العابد المتكبر".

وعلى العاقل بالتواضع ومجالسة العلماء وضعاف الناس، وعيادة المرضى، ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء، والنظر في سير المتكبرين وأخبارهم؛ كيف كانوا؟ وإلى أي شيء صاروا؟

كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ بِأَخْبَارِ مَنْ مَضَى

وَلَمْ تَرَفِي البَاقِينَ مَا يَصْنَعُ الدَّهْرُ

فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي فَتِلْكَ دِيَارُهُمْ

مَحَاهَا مَجَالُ الرِّيحِ بَعْدَكَ وَالقَبْرُ

اللهم ابنا نسألك باسمك المتكبر:أن ترحم ضعفنا، وتستر عيبنا، وتغفر ذنبنا، ولا تجعلنا من المتكبرين؛ يا رب العالمين ا







تِلْكَ الطَّبِيعَةُ قُفْ بِنَا يَا سَارِي الْأَرْضُ حَوْلُكَ وَالسَّمَاءُ اهْتَزَّتَا سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الوُجُوْدَ مُصَوِّرًا

حَتَّى أُرِيكَ بَدِيعَ صُنْعِ البَارِي لِرَوَائِسِعِ الأَيساتِ وَالأَثسارِ لِرُوَائِسَعِ الدَّمَى وَمُقَدِّرِ الأَقْدَارِ

من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الحب والنوى؟ من الذي فلق الإصباح، وجعل الليل سكنًا، والشمس والقمر حسبانًا؟ من الذي بدأ خلق الإنسان من طين؟ من الذي أنشأ الخليقة من نفس واحدة؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟

﴿ هَنَدَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَهِ القمان:١١].

سبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين! سبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين!

﴿ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخِلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ ١١٤.

نقف مع اسمين من أسماء الله ﷺ وهما: (الخالق والخلاق ﷺ):

قال ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [الحِجر: ٨٦، وقال: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

وربنا الذي أوجد الأشيا جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وقد أبدعها على غير مثال سابق، وأفعال الله ﴿ مُقَدَّرة على مقدار ما قدرها عليه.

#### 🗖 عظمة الخالق..

كل ما في الكون خلقه، وهو ناطق معترف بألوهيته وربوبيته، وكل ما تراه حولك -وما لا تراه -دليل على الله؛ فهو الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته، وصورها بحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم.

كسا العظام لحمًا، واللحم جلدًا، وألبس البهائم صوفًا ووبرًا، ونفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، ثم أخرجه ورزقه وحفظه وعلمه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل له عينين ولسانًا وشفتين، وهداه النجدين، الإنسان في أَخْدُلُكُ اللهُ فَعَدُلُكُ اللهُ ال

﴿فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ منون:١٤].

وَكَذِلِكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الخَلاَّقُ بَاعِثُ هَذِهِ الأَبْدَان

ربُّنا ﴿ خَلَقَ الْخَلَقَ لَيعرفوه ويعبدوه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ (٥٠) ﴿ الناريات:٥٦].



#### 🗖 تناغم الكون:

تَأُمَّـلْ سُطُورُ الكَائِنَـاتِ فَإِنَّهـا

وَقَدْ خُطَّ فِيهَا لُوْ تَأْمَّلْتَ خَطَّهَا

تُشِيرُ بإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِرَبِّهَا

فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب ونعوته ، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسني وحقائقها، وتناديها، وتدل عليها.

مِنَ الْمَلِكِ الْأَعْلَى إِلَيْكَ رَسَائِلُ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ فَصَامِتُهَا يَهْدِي وَمَنْ هُوَ قَائِلُ

قَالَ ﴾: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ أَنَّ ﴾ [القمر:٤٩].

يقول الأطباء: "إن فتحة الحنجرة قد قدرت تقديرًا دقيقًا جدًّا؛ حيث لو اتسعت قليلاً جدًّا أكثر مما هي عليه لاختفى صوت الإنسان، ولو ضاقت قليلاً جدًّا أكثر مما هي عليه لأصبح التنفس عسيرًا"، فإما أن يكون التنفس مريحًا ويختفي الصوت، أو أن يكون الصوت واضحًا ويصعب التنفس.

﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ، خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ النَّهُ ۗ [النمل:

۸۸].

لو أن الرؤية زادت عن حدها الذي هي عليه لأصبحت حياتنا جحيمًا (

إنك إذا نظرت إلى كأس الماء الذي تشربه الآن تراه صافيًا عذبًا فراتًا رائقًا، لو أن قوة البصر زادت قليلاً ودقت أكثر مما هي عليه لرأيت في هذا الكأس العجب العجاب لرأيت الكائنات الحية، والجراثيم غير الضارة بعدد لا يحصى! إنك لن تشرب الماء عندها، إنّا كُلُشَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرِ لا القمر: ٤٩].

ولو أن قوة السمع ارتضع مستواها قليلاً لما أمكنك أن تنام الليل؛ لأن الأصوات كلها تتلقفها، بل إن أصوات جهاز الهضم في معدتك وحده تكاد تكون كالمعمل الكبير، ﴿إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّاكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

ولو أن حاسة اللمس زادت لشعرت بالكهرباء الساكنة التي تحول حياتك جحيمًا لا يطاق، ﴿ وَفِيۤ أَنفُسِكُم ۚ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴿ اللهِ يَعْلَقُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - اللَّقمان:١١].

وتعجب من بعض ذوي الفطر المنكوسة، والأنفس المريضة! يجادلون في الله مع أنه مغروس في ضمائرهم: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمْ ﴾ الله مع



.[\{

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلْ أَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ القمان: ٢٥].

#### اطمئن!

والمؤمن يعلم أنه عزيز بالخالق؛ فتطمئن نفسه، ويعلم أن الذي خلقه لن يهمله، وأن الله حافظه، وأنه على خير في ضرائه وسرائه، وفي غناه وفقره، وفي شدته ورخائه، ﴿ لَا إِنَ أَوْلِيآ ءَ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحُرَنُونَ وَفِي اللّهِ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحُرَنُونَ وَالْ اللّهُ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحُرَنُونَ وَاللّهُ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحُرَنُونَ وَاللّهُ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُم اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اللهم! إنا نسألك باسمك الخالق أن تجعلنا من أوليائك.





صح عنه ﷺ أنه قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﷺ: لأَطُوفَنَّ اللَيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ؛ كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ؛ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُل.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ» امتفق عليها.

ليس للعبد وصول إلى حاجته إلا من باب الله ، فالله هو: ﴿ أَلْخَلِقُ الْبَارِئُ اللهُ هَ وَاللهُ هو: ﴿ أَلْخَلِقُ الْبَارِئُ اللهُ الل

فاللهم لك الحمد! أنعمت علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئًا مذكورًا: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿ اللَّهُ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿ اللَّهُ الْإِنسانَ:١).

والبرء في اللغة: له معنيان؛ الأول: الخلق. والثاني: التباعد عن الشي وخلوصه منه. وبرئ: إذا تنزُّه وتباعد.

فربُّنا البارئ: الموجد والمبدع من العدم إلى الوجود، وهو الذي فضل بعض الخلق على بعض، وميز كل جنس عن الآخر، وصور كل مخلوق بما يناسب الغاية من خلقه؛ فهو يخلق الشيء من لا شيء، ويبرؤه بالخاصية التي تُميِّزُهُ عن بقية الخلق.

وهو ﴿ خلق الخلق بريئًا من التفاوت والتنافر؛ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ لِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَا فَاللَّهُ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَالرَّحِعِ ٱلْبَصَرَهَ لَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّكَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وربُّنا البارئ المَنزَّه عن كل النقائص والعيوب في ذاته وصفاته وأفعاله. وَفِي اسْمِهِ البَارِي يُرَى كُلُّ خَلْقِهِ

وَٱلْطَافُهُ تَتَرَى دَوْمًا وَتَنْرِلُ فَسُبُّحَانَ مَنْ كُلُّ الْوَرَى سَجَدُواْ لَهُ

إِذَا سَـبَّحُواْ أَوْ كَبَّـرُواْ أَوْ هَلَّأُــواْ

قال ربنا ١٠ اللهُ أَلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ١٤٠٠ عَلَا المُعَالِقُ الْمُصَوِّرُ المحشر ١٢٤.

والخلق: التقدير.

والبرء: الإيجاد من العدم.

والتصوير: هو إعطاء الصورة.

فالله ﷺ إذا أراد خلق شيءٍ قدره بعلمه وحكمته ثم برأه –أي: أوجده–؛ وفق ما قدره في الصورة التي شاءها وأردها ۞.

#### 🗖 ليست صدفة..

قيل الأحد الحكماء: بم عرفت الله؟ قال: بخطوط أقلام القدرة على أوراق الكائنات؛ ﴿ اللَّهِ مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا الْحَقِّ ﴾ الله القدرة: ٧١، ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا إِلَّا الْحَقِّ ﴾ الله خان: ٢٩٠.

تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الأَرْضِ وَانْظُرْ إِلَى آثَارِ مَا خَلَقَ الْمَلِيكُ عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ بِأَحْدَاقٍ هِيَ النَّهَبُ السَّبِيكُ عَلَى كَثَبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَـهُ شَرِيكُ

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِوَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ليونس: ١٠١ هل هناك إلا صنعه وبديع خلقه، وعجيب قدرته، وآثار حكمته ؟ افمن أحق بالألوهية ؟ أليس الذي يخلق أولى أن يعبد، وأن يحمد، وأن يوحد ؟ ا

وأكثر الناس تعلم أنها خلق الله؛ ولكن أكثرهم يشركون؛ ﴿ وَمَا

يُوَّمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم ثُشَرِكُونَ اللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشَرِكُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

المؤمنون: وهم خير البرية.

والمشركون: وهم شر البرية.

والعبد ينظر إلى فعله؛ فإن كان خيراً فليحمد الله؛ حيث خلقه أهلاً للخير، ولو ترك نفسه لهواها ولم يقمعها بتقوى الله؛ لكان من شر البرية.

ومن هنا أمر موسى ها قومه بالتوبة إلى الله البارئ؛ حين انحرفوا عن الإيمان بالله، فصنعوا لهم صنمًا من حليهم على شكل عجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنْ فَكُم اللهِ عَلَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنْ فَكُم طَلَمْتُم أَنفُسَكُم بِأَيِّاذٍ كُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوۤ إِنَّكُم طَلَمْتُم أَنفُسَكُم بِأَيِّاذٍ كُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُم فَا فَنُالُوۤ أَنفُسَكُم ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم عِندَ بَارِيكُم فَنَابَ عَلَيْكُم الْعَبْدُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ فَنَابَ عَلَيْكُم الْمِدَة عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والمؤمن كلما علم اسمًا من أسماء الله الحسنى وتعلمه؛ ازداد شرفًا ورفعةً، وازداد شوقًا ومحبةً لله ، وتقرب إلى الله بمعرفة هذا الاسم.

وعلم أن الله ﷺ على كل شيء قدير.

اللهم يا بارئ! الطف بنا، وأنزل علينا رحماتك.





قال ابن القيم هن: "وإذا تأملت ما دعى الله في في كتابه عباده إلى الفكر فيه؛ أوقعك على العلم به في وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله".

كُمْ فِي كِتَابِ الكَوْنِ مِنْ عِبَرِ لأُوْلِي النَّهَ مَ وَالبَحْثِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفْرِ فِي الأَفْوَاتِ فِي الصَّورِ فِي الأَصْورِ فِي الأَصْورِ فِي الله (المصور في):

قال ١٠٤ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ١٤٠٠ الحشر ٢٤٠.

فربنًا ﴿ الذي صورً خلقه كيف شاء، وصور جميع الموجودات؛ ورتبها فأعطى كل شيء منها صورةً خاصةً، وهيئةً مفردةً يتميز بها على اختلافها وكثرتها، وقد صور ﴿ كل صورة على الصفة التي يريد، والصورة التي يختار، وهو ينفذ ما يريد على الصفة التي يريدها: ﴿ فِي ٓ أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ يَحْتَار، وهو ينفذ ما يريد على الصفة التي يريدها: ﴿ فِي ٓ أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ لَانفطاره ١٠٠٠ .

فربُنا هو الذي هيأ خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم؛ فأتت على صور مختلفة، وهيئات متباينة؛ من الطول والقصر، والحسن والقبح، والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة.

قال ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُّمُ صَوَّرُنَكُمُ ﴿ الأعراف: ١١ وقال: ﴿ وَصَوَّرَكُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ فَأَحْسَنَ صُورَكُرُ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ التغابن: ١٣ .

يًا عَالِمَ الغَيْبِ مِنَّا وَالشَّهَادَةِ يَا

رَبَّ الْبَرِيَّةِ تَرْكِيبًا وَتَصْوِيرًا شَهِدتُّ أَنَّكَ فَرْدٌ وَاحِدٌ أَحَدٌ

شَــهَادَةً لَــمْ تَكُــنْ مَيْنًــا وَلاَ زُوْرًا وَجَّهْتُ وَجْهِيَ فِي سِرِّي وَفِي عَلَنِي

إِلَيْكَ حَمْدًا وَتَهْلِيْلاً وَتَكْبِيرًا

وقال ﴿ وَقَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْأَسماء الثلاثة: (الخالق، والبارئ، والمصور) إذا اجتمعت دل كل واحد منها على معنّى؛ فالخلق هنا: التقدير، والبرء هنا: الاختراع، والتصوير هنا: إعطاء كل شيء صورته، وعند افتراقها فالمعنى واحد.

فربُّنا ﷺ أراد وقدَّر ثم برأ، أي: خلق وأوجد، ثم خص كل مخلوق

بالصورة والهيئة المناسبة: ﴿ سُبِّكَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ المؤمنون: ١٩١.

كان النبي ﴿ يقول فِي سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »الْخرجه مسلم].

#### 🗖 أكمل الدلالات:

خلقُ الإنسان: آية للمتوسمين، وعبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين؛ ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلا تُبُصِرُونَ (١٠) ﴿ الناريات: ٢١].

وفي نفس الإنسان وخلقه: أعظم الدلائل على خالقه وفاطره.

يعيش فوق الأرض ما يزيد على سبعة مليارات نسمة، كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في الملامح والسمات والألوان والهيئات.. والأب واحد والأم واحدة: آدم وحواء، ولكنه صنع الله ، ﴿ صُنْعَ اللهِ الْذِي َ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَالْمُ وَاحْدَة: آدم وحواء، ولكنه صنع الله ، ﴿ صُنْعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

نعم الله عليه منذ كان نطفة في بطن أمه، ثم صور سمعه وبصره ونفخ فيه من الروح، ثم غذاه وسقاه وكساه وآواه وكفاه، ومن كل ما سأل أعطاه؛ ﴿أَلَمْ جُعَلَ لَهُۥ عَينَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ومن أعظم الشكر: استخدام نعم الله ﷺ في طاعته، وإبعادها عن معصيته وما يغضبه.

وأخيرًا..

العاقل لا يسخر من صور الناس ولا من أشكالهم؛ لأنه يعلم بأن الله هو المذي خلقهم، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ المَا عَمِران:٦٠.

فالله هو: الخالق البارئ المصور؛ فليس لصاحب الشكل الذميم ذنبٌ فيُعَيَر ويُلام، وليس لصاحب الشكل الجميل فضلٌ أو يدٌ فيُشكَر ويُزَان.

قال رجل لحكيم: "يا قبيحَ الوجه! فقال: ما كان خَلْقُ وجهي إلى ً فأحسنه، فمن ذمَّ صنعةً، فقد ذم صانعها"، وفي الحديث: أن رسول الله الله فقال: «كُلُّ خَلْقِ اللهِ فَي حَسَنٌ»[«السلسلة الصحيحة» للألباني].

فإذا رأيت مبتلىً؛ فاحمدِ الله أن يعافيه، وكما قيل: "لا تسخر من أخيك، فيعافيه الله ويبتليك".

وكان عبد الله بن مسعود ﷺ فيقول: "البلاء موكَّل بالقول، لـو



سخرتُ من كلبٍ لخشيت أن أكون كلبًا".

وعن إبراهيم النخعي الله قال: "إني لأرى الشيءَ مما يُعاب، ما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله".

اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور إنسألك: أن تجعلنا من خيرة خلقك، وترحمنا يوم العرض عليك.











فنظر الكريم العفو إلى حالهم، واطلَّع على سرائرهم؛ فحط عنهم الخطايا، ومحا عنهم السيئات، ورفع لهم الدرجات.

فسبحان العفو (وسبحان من اختارهم لعفوه، واصطفاهم لمغفرته ( فإذا نزلت بك النوازل، وألمت بك الخطوب، أو أثقلتك الدنوب؛ فاهتف باسمه، واطلب عفوه.

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبِي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ إِنْ عَظُمَ لَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَ بِمَنْ يِلُودُ وَيَ سَنْجِيرُ المُجِرِمُ أَدْعُونُكَ رَبِّ كَمَا أَمَرَتَ تَضَرُّعاً فَإِذَا رَدَدْتَ يَـدِي فَمَـنْ ذَا يَـرْحَمُ

قال الله ١٠٠ ﴿ إِنَ اللَّهُ لَعَ فُورٌ ١٠٠ ﴿ [الحج: ١٠].

ربنا الله المسلم عن ذنوب عباده؛ إلى ما لا نهاية له، فهو الله يتجاوز عن الذنوب، ويزيل آثارها عنهم بالكلية؛ فلا يطالب بها العباد يوم القيامة، ويمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، بل وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنةً.

وربُّنا ﷺ هـ و الـذي كـان -ولا يـزال-بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفًا، كل أحد مضطر إلى عفوه ورحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو من أتى بأسبابهما.

وهو ها يقبل العفو، وهو: السهل، وذلك بتيسير الواجبات على عباده، لما يقع من العبد من تقصير وضعف، فالله أوجب الوضوء لمن أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه، ولكنه عضا عمن لا يجد الماء بأن يتيمم؛ مراعاةً لضعف عباده.

قيل: العضو أبلغ من المغضرة؛ لأن الغضران يشعر بالستر، والعضو يشعر بالمحو، والمحو أبلغ من الستر.

## 🗖 وعفوه نوعان:

عفوه العامُّ: ويكون عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم؛ بدفع المعقوبات المنعقدة بأسبابها، والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك، وهو يعافيهم ويرزقهم، ويبسط لهم الدنيا، ويمهلهم ولا

يهملهم بعضوه وحلمه، فخير الله إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، الله غني عن عبادة العباد، وهو يتودد إليهم بنعمه، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي وهم الفقراء إليه.

وعضوه الخاصُّ، وهو: مغفرته للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب، المحتسبين من المؤمنين.

#### 🗖 إنه العفو..

ومن جلال عفوه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة، فهو كريم لا يرجع في عفوه، فهذه سنة الله الله عنه أوليائه.

ومن جلاله ﴿: أنه يعفو عن ذنب عبده مهما كان جرمه؛ حتى عن حقه ﴿ ويبدل سيئاته حسنات، فمن الذي يكافئ الذنب بمثل هذا غير الرب ﴿ وإنه لولا جلال عفوه لغارت الأرض بأهلها؛ لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها.

ومن جلال عضوه ﷺ: أنه دل عباده على الأسباب التي ينال بها عضوه الكريم؛ من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال، فإن العبد إذا أكثر من الأعمال الصالحة غلبت على كثير من ذنوبه وخطاياه.

## ا عداليه!



العضوُّ الله يناديك من فوق سبع سماوات بقوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُرُ ﴾ الفافر: ٦٠ فما الذي يبطئك عن كرمه ١٩ وما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأوابين والتوابين؟

إذا طرق الناس أبواب ملوك الدنيا، ووقفوا أذلاء بساحتهم؛ فقف أنت متذللاً بساحة ملك الملوك الإله الأكرم العفو؛ الذي بيده مفاتيح الفرج، وبيده السعادة، بيده العفو والمغفرة.

﴿ أَلَوْ يَعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقُبَلُ النَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ > [التوبة:١٠٤، قال بلال

ابن سعد : "إن لكم ربًّا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع، يقيل العثرة، ويقبل التوبة، ويقبل التوبة، ويقبل التوبة، ويقبل التوبة، ويقبل على المقبل، ويعطف على المدبر".

وكان من دعاء النبي ﴿ : «اللَّهُمَّ! إِنَّكَ عَضُوٌّ تُحِبُّ الْعَضْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي» [حديث صحيح.رواه ابن ماجه].

قال ابن القيم ﷺ: " فإن عضا عنك؛ أتتك حوائج ك من دون مسألة".

وقـال سـفيان الثـوري ﷺ: "مـا أحـب أن يجعـل حسابي إلى أبـي وأمـي؛ لأني أعلم أن الله ﷺ أرحم بي منهما".

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْ وِكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفُ وِكِ رَبِّي صَارَ عَفْ وُكَ أَعْظَمَا وَمَا زِلْتَ ذَا عَفْوِ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ تَجُودُ وَتَعْفُ وْ مِنَّةً وَتَكَرُّمَ ا

### 🗖 مفتاح العفو:

قال العلماء: إن أحب الخلق إلى الله ﴿: من اتصف بمقتضيات أسمائه وصفاته، فهو ﴿ رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العافين عن الناس، فالله ﴿ يكون لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، فالله قال ﴿: ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَ ۗ وَلَوَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِك ﴾ الله عمران:١٥٩].

وحبل العفو مع المقدرة من أقرب منازل التقوى؛ بل من كرمه وجوده: أنه يقابل عفو العباد بعفو أكبر، قال الله : ﴿إِن نُبُدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓ عِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿اللّهُ النساء:١٤٩.

وي حادثة أبي بكر الصديق المعند عدما حلف ألا ينفق على مسطح (أحد أقاربه) بعد أن قذف عرض زوج النبي عائشة الأفك عادثة الإفك المعروفة، قال الله الله الله الله الفضل مِنكُر والسّعَة أن يُؤثُوا أَوْلِي الْقُرْيَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِر اللهُ لَكُمُ وَالسّعَة فَوْرُ رُبِّحِيمُ النور:٢٢).

فمن عفا رجاء ما عند الله؛ أعطاه الله ﴿ فوق ما يأمله فِي الدنيا والآخرة.

وصح عنه ﷺ أنه قال: «مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَضْوٍ إِلاَّ عِزًّا» الخرجه مسلماً.

قال النووي هه: "من عُرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وزاد عِزَّه وإكرامه".

خطب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خطبةً بليغةً، ثم قطعها، وبكى بكاءً شديدًا، ثم قال: "يا رب! إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي.

فبلغ ذلك الحسن البصري؛ فبكى، وقال: لوكان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام!".

ودعا أعرابي: "اللهم! إنك أمرتنا أن نعضوا عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا".

ونحن ندعوك: ﴿رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ (٢٣) ﴿الأعراف:٢٣].

اللهم ابنك عفو تحب العفو؛ فاعف عنا؛ يا أرحم الراحمين!







جاء عند الطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي طويل: أنه أتى رسول الله ﴿ وَقَالَ: أَرَايِت رَجِلاً عَمَلَ الدُنُوبِ كُلَهَا، فَلَمَ يَتَرَكُ مِنْهَا شَيئًا، وهو في ذلك لم يترك حاجةً ولا داجةً إلا أتاها، فهل له من توبة؟

قال: «فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟»، قال: أما أنا؛ فأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، قال: «نَعَمْ؛ تَفْعَلُ الخَيْراتِ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ، فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَكَ خَيْراتٍ كُلَّهُنَّ»، قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نَعَمْ»، قال: الله أكبر ! فما زال يكبر حتى توارى.

وَإِنِّي لأَدْعُوْ اللهَ أَطَلُبُ عَفْ وَهُ

وَأَعْلَهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُ وْ وَيَغْفِ رُ

لَئِنْ أَعْظَمَ النَّاسُ الذُّنُوْبَ فَإِنَّهَا

وَإِنْ عَظُمَتْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ تَصْغُرُ

حديثنا عن اسم ما سمع به مذنب ولا مؤمن إلا تعلق قلبه به، وفرح به فرحًا شديدًا، وفتح له باب أمل؛ إنه: اسم الله (الغفور والغفار ).



قال ﴿ فَقُلُتُ اَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ الْ الْحَجر: ١٩٩ وقال: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقَال: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقَال: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقَال: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقِال: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقِال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقِالَ: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقِالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبَكَ وَقِالَ: ﴿ وَقَالَ: وَاللَّهُ وَاللَّاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِنَّا إِلَا اللَّهُ إِنَّا إِنَّاكُمُ إِلَّهُ إِنَّا إِلَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَا اللَّهُ إِنَّا إِلَا اللَّهُ إِلَا إِنَّ اللَّهُ إِنَّا إِلَّهُ إِنَّ إِلَّهُ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّاكُمُ إِلَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِلَا اللَّهُ وَاللَّالَّالَ اللَّهُ إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِنَّ اللَّهُ إِلَّا إِلّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّا اللَّهُ إِلَا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا الْمِنْ إِلَّا إِلّالْمُعْلَالِكُولِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالِلَّالِلَّالِلَّالِلَّالِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالِلَّال

وأصل الغفرفي اللغة: الستر والتغطية.

وربُّنا ﷺ هو الساتر لذنوب عباده، المغطيهم بستره؛ فلا يطلع على ذنوبهم أحد غيره، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.

فهو الله الله الله الله الكامرة بعد مرة، إلى ما لا يحصى، كلما تكررت توبة العبد من الذنب تكررت المغضرة من الله الله الله المالة المالة

## 🗖 البابمفتوح..

ذكر الطبر اني وغيره: أن رجلاً جاء إلى النبي ش فقال: يا رسول الله الحدنا يذنب الذنب وغيره: أن رجلاً جاء إلى النبي ش فقال: يا رسول الله المحدنا يذنب الذنب وقال: «يُعْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا »[حديث حسن. وهو في «المعجم الكبير والأوسط»].

وَهُوَ الغَفُورُ فَلَوْ أَتَى بِقُرَابِهَا مِنْ غَيرِ شِرْكٍ بَلْ مِنَ العِصْيَانِ لِأَعَنُ العِصْيَانِ لِأَعْفُ رَانِ مِلَ عُرَابِهَا سُبْحَانَهُ هُـوَ وَاسِعُ الغُفُـرانِ

فتح الله ﴿ بابه لكل التائبين والمذنبين والخطائين؛ فقال ﴿ وَ قُلُ يَعْفِرُ ٱلذَّنُوبَ لَكِ اللَّهِ اللَّهِ أَلِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ

جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ الزمر: ٥٥ بل نادى من فوق سبع سماوات النين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ ناداهم بالتوبة؛ حتى يغضر لهم؛ فقال: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أَنَّهُ وَٱللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

جميع الذنوب تُغفر؛ عدا من أقبل على الله وهو مشرك: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اُفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ النساء ٤٨].

والآيات في هذا كثيرة.

وأما السنة؛ ففي الحديث القدسي: «قَالَ اللهُ ۞: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي.

يَا ابْنَ آدَمَ\ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي.

يَا ابْنَ آدَمَ\ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»[حديث صحيح.رواه الترمذي].

هذا لمن جاء بالاستغفار مجردًا عازمًا على عدم العودة، صادقًا في توبته، وإذا علم الله صدقه بدل سيئاته حسنات، وهذا من جوده وكرمه على عباده.





#### 🗖 لاتقنطوا!

والأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، قال ﴿ فَإِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ السَّيِّعَاتِ الْمَسْنَةَ تَمْحُهَا » احديث السَّيِّعَاتِ المَسْنَةَ تَمْحُهَا » احديث حسن. رواه الترمذي ال

والمصائب التي تصيب العبد -سواء في نفسه أو في ولده أو ماله- تكضر سيئاته؛ إذا احتسب ثوابها، وصبر، ورضى بقضاء الله ﷺ.

والله ﷺ أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل فقد راحلته في فلاة وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها.

ومهما عظم الذنب أو تكرر من العبد؛ فإن الله أوسع في رحمته ما دام العبد يستغفر: ﴿وَرَحُ مَتِي وَسِعَتَّ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف:١٥٦ وصح عنه في فيما يحكيه عن ربه في قال: «أَذْنَبَ عَبْدٌ دَنْبًا؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي دَنْبِي، فَقَالَ فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ عَبْدِي أَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثَمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ عَبْدِي أَذْنَبَ دَنْبًا، فَعَلِم أَنَ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ فَيَالًا فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اللّه الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اللهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ وَيَا خُذُ بِالذَّنْبَ وَيَا خُذُ بِالذَّنْبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ عَبْدِي الْتَنْبَ عَلَم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ عَبْدِي اللّهَ الْذَابَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ عَلْمُ الْمَا شِئْتَ اللّهُ فَقَدُ مُ غَفَرْتُ لَكَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّ

أي: ما دمت تائبًا أوَّاهًا منيبًا.



## 🗖 انكسر لمولاك!

وباب الله هم مفتوح لكل التائبين والمنيبين، وهو لم يزل ولا يزال عفواً غفوراً، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها: ﴿ وَإِنِّ لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ الْمُتَدَىٰ ﴿ الله مما عَلِم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه.

وهذا لا يعني: أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب، ويتجرأ على معصية الله بحجة: أن الله غفور رحيم! فالله في قال: ﴿ رَّبُكُمُ أَعَامُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنّهُ، كَانَ لِلأُ وَّابِينَ عَفُورًا (١٠) الله سراء: ٢٥، قال الفضيل ابن عياض هن: "استغفارٌ بلا إقلاع.. توبةُ الكذَّابين".

## 🗖 حبل النجاة..

وصح عنه ﷺ أنه قال: «وَاللّٰهِ النِّي لأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»اأخرجه البخارية هذا ﷺ حق الأنبياء؛ فمن دونهم أولى بالاستغفار.

قال النبي ﴿ لعلي بْنِ أبي طالب ۞: «أَلاَّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهُنَّ

هُوَلِلَهِ ٱلْأَسُمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ غَضَرَ اللَّهُ لَكَ؛ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ؟»، قَالَ: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَفْرِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» اصحيح، رواه الترمذي ال

وقال علي العجب ممن يهلك ومعه النجاة! قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار".

وقــال قتــادة هه: "القــرآن يــدلكم علــى دائكــم ودوائكــم؛ أمــا داؤكــم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار".

قال شيخ الإسلام هذ "الذنوب سبب للضرّ؛ والاستغفار يزيل أسبابه؛ كما قال في: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ الْأَنْفَالَ: ٣٣]".

قال ابن كثير هم: "ومن اتصف بهذه الصفة أي : صفة "الاستغفار" يسر الله عليه رزقه. وسهّل عليه أمرَه. وحفظ عليه شأنه وقوته".

أَشْكُوْ إِلَيْكَ ذُنُوبًا لَسْتُ أُنكِرُهَا

وَقَدْ رَجَوْتُكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَغْفِرُهَا مِنْ قَبْلِ سُوْلِكَ لِي فِي الحَشْرِيَا أَمَلِي

ي وْمَ الجَزَاءِ عَلَى الأَهْ وَالْ تَـذْكُرُهَا أَرْجُ وْكَ تَغْفِرُهَا فِي الحَشْرِيَا أَمَلِي

إِذْ كُنْتَ سُؤْلِي كَمَا فِي الأَرْضِ تَسْتُرُهَا





وسر الجمع بين (لا إلهَ إلا الله) و(الاستغفار) في قوله الله ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا أَنَّهُۥ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا الله و(الاستغفار) في قوله المحمد ١٩٠٠: "إن التوحيد يُذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه.

فأبلغ الثناء: قول: لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء: قول: أستغفر الله، فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولإخوانه من المؤمنين والمؤمنات".

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا









#### 🗖 على عتبة الباب..

ربك ﷺ ذو الجبروت وذو الملكوت، الكبير المتعالى؛ أنزل حوائجك ببابه، واجعل قلبك منكسرًا عنده، وأخبت إليه؛ سيقضي حوائجك، ويرفع مرضك، ويقضي دينك، ويزيل همك، ويخلق الابتسامة على ثغرك..

إنه الله الكبير الله ال

أمانيك مع الله الكبير.. حقائق.

وتطلعاتك مهما بلغت فإنها مع الكبير.. صغيرة.

ورغباتك مع الكبير.. ستهدى إليك، وأشواقك ستهب عليك.

إنه الكبير ؛ ملجؤك من الخوف، ومعينك على نوائب الدهر.. إنه

الله الكبير، ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا وَٱلصَّبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ الله الكبير، ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا وَٱلسَّهَا الله الكبير، ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا وَالسَّالِ الله الكبير، ﴿

فربُّنا الكبير ﴿ الذي كبر وعلا فِي ذاته، فلا أكبر ولا أعظم منه ﴿ على الإطلاق، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ، يَوْمَ

ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيتَاتُ إِيمِينِهِ عَلَيْ الزمر:١٦٧.

وربُّنا ﷺ هو الكبير في أوصافه؛ فكلها كمال وعظمة وجلال، لا سمي له فيها، ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير.

وربُّنا ﴿ هُو الكبير فِي أَفعاله، فعظمة خلقه تشهد بجلال أفعاله، ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْفَافِرِ:١٥٧.

ربُّنا ﷺ الكبير العظيم ذو الكبرياء، الذي صغر دون جلاله وعظمته كل كبير.

وربُّنا ﷺ كبر وتعالى عن كل النقائص والمساوئ والعيوب.

وربُّنا ﷺ هـوَالـذي تكبر عـن كـل سـوء وشـر وظلـم؛ ﴿ أَلْكَبِيرُ

ٱلْمُتَعَالِ اللهِ الرعد: ٩١، ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكِيرِ اللهِ الْعَافر: ١٦]. لَكَ الحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ وَاللَّكُ رَبَّنَا

وَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ مَجْدًا وَأَمْجَدُ فَسُبُحَانَ مَنْ لاَ يَقْدِرُ الخَلْقُ قَدْرُهُ

وَمَنْ هُ وَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحَّدُ

## 🗖 قصرت العقول!

والله ﷺ: أكبر من كل شيء، وأكبر من أن نحيط بـه علمًا ؛ ﴿ وَلَا

# يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ اللهِ اللهِ ١١٠].

فالله الله الكاند من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته؛ ولذلك نهينا عن التفكر في الله؛ لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة، جاء عند الطبراني في «الأوسط»: أن النبي في قال: «تَفَكَّرُواْ فِي آلاء الله، ولا تَفكَّرُواْ فِي الله في اله في الله في الله في الله في الله في الله في اله في الله في الله في ال

## 🗖 أبلغ لفظ..

فالله الله المائة ولهذا يقال: إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: (الله أكبر)؛ لله أكبر)؛ لكونها أكمل من صفة العظمة؛ فقولنا: (الله أكبر) يتضمن: العظمة ويزيد عليها في المعنى.

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر)؛ فإن ذلك أكمل من قوله: (الله أعظم)، كما جاء في الحديث: «قَالَ الله في الكبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمْا؛ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِي، اللهُ النَّاري، حديث صحيح. رواه أبو داودا.

يقول الإمام ابن تيمية هن: "فجعل العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء، ومعلوم: أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه، وتضمن ذلك: التعظيم".





### 🗖 مفتاح الدخول على الملك:

ولذا؛ شرعت هذه الكلمة للدخول في الصلاة، فإن المسلم يدخل دخول العبيد على الملوك فيها، فإذا تشرف بالدخول شرع له أبلغ لفظ وهو: (الله أكبر)، وحاله يقول: "الله أكبر؛ أدخل بها على مولاي وخالقي ورازقي، والله أكبر من شواغل الحياة"، فإذا قالها مخلصًا متفكرًا بها؛ عظم الله في قلبه، وخشعت أطرافه، واستحيا من الله، ومنعه وقاره وكبرياؤه أن ينشغل قلبه بغيره، ولعظم هذه الكلمة صاحبت المسلم في عبادات عديدة؛ لينال رضا الله، قال ابن القيم في: " ورضًون في من الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله، والجنة خلقه".

## 🗖 العزيز من لاذبالكبير..

(الله أكبر) إذا خالطت القلب؛ اعتـزبهـا المؤمن، ووثـق بـالله، واعتمـد عليه، وتوكل عليه، وصغر كل شيء عند كبرياء الله وعظمته.

ذكر أهل السير: "أن الحجاج بعد أن أدى الركعتين خلف المقام؛ جاء رجل فقير من أهل اليمن، وقام يطوف بالبيت، وأثناء طوافه نشبت حربة بثوب الفقير اليمني، ثم وقعت على بدن الحجاج؛ ففزع الحجاج، وقال: خذوه الخذه الجنود، فقال: قربوه منى؛ فقربوه منه.

فقال الحجاج: أعرفتني؟ قال: ما عرفتك! قال الحجاج: من واليكم على اليمن؟ قال: محمد بن يوسف -أخو الحجاج-، ظالم مثله، أو أسوأ

منه.

قال: أما علمت أني أنا أخوه؟ قال: أنت الحجاج؟ قال: نعم، فقال الفقير: بئس أنت (وبئس أخوك إ

قال: كيف تركت أخى في اليمن؟ قال: تركته بطينًا سمينًا.

قال: ما سألتك عن صحته، إنما سألتك عن عدله.

قال: تركته غاشما ظالمًا،

قال: أما علمت أنه أخي؟ أما تخاف مني؟

قال: أتظن يا حجاج أن أخاك يعتزبك أكثر من عزتي بالواحد الأحد ١٤".

قال طاووس —الراوي—: "والله! لقد قام شعر رأسي! ثم أطلق الحجاج الرجل؛ فجعل يطوف بالبيت لا يخاف إلا الله".

أَكْفَانُهُمْ بِهِمَاءِ البَهْ لِ قَه صُبِغَتْ

اللهُ أَكْبَرُمِنْ سَلْسَالِهَا رَشَفُواْ فِي كَفِّكَ الشَّهُم مِنْ حَبْلِ الهُدَى طَرَفٌ

عَلَى الصِّرَاطِ وَفِي أَرْوَاحِنَا طَرَفُ

ما الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على الله الكبير؟

إِذًا ؛ الكبير هو الله ﴾، وكل كبير رأيته أو سمعت به أو علمته؛ فالله



ربه، وهو أكبر منه، فكيف يمكن لكروب أن تصمد أمام إرادة رب العزة والكبرياء والعظمة؟

فالله الكبير الله وهو الذي سيحول مشكلاتك إلى حلول، وكل آلامك إلى عافية، وكل أحلامك إلى واقع، وكل دموعك إلى ابتسامات. فَالْزَمْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللهِ مُعْتَصِمًا

فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ

اللهم! إنا نسألك باسمك الكبير: أن تمن علينا بدخول الجنة والنجاة من النار.





إذا وقعت المصيبة، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة؛ اتجه القلب إلى الأعلى، وارتفعت الأيادي إلى العلي، ونظرت الأعين إلى السماء تنتظر الفرج من العلي الأعلى المتعال.

فربُّنا ﴿ هُو: الأعلى والعلي والمتعال، قال ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْبَقرة: ٢٥٥ الْعَلَى: ١١، وقال ﴿ اللَّهُ اللَّ

فربنا الأعلى - العلي - المتعال: الذي لا أعلى منه له العلو المطلق من جميع الوجوه:

علو ذات: فربنا همستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، علا على جميع الكائنات، ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

علوقدر: فهو الهذو قدرعظيم، صفاته صفات كمال وجمال
 وجلال، فلا يقاربها ولا يماثلها صفة أحد من خلقه، بل لا يطيق العباد أن

عَلَى السَّمَاوَاتِ فَوْقَ العَرْش مُرْتَفِعًا

مُبَايِنًا لِجَمِيعِ الخَلْقِ مُتَّصِفًا بِكُلِّ أَوْصَافِهِ العُلْيَا الَّتِي كَمُلَتْ

وَلَيْسَ هَذَا بَحَمْدِ اللهِ فِيهِ خَضًا

## 🗖 أين الله ؟ ١

في «صحيح مسلم» عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي والناسك المحكم السلمي قال:..كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِبَلَ أُحُد، فاطَّلعت ذاتَ يوم فإذا الذيبُ قد ذهبَ بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف أغضب كما يأسفون، لكنى صككتها صكةً.

ومعنى كون الله في السماء؛ أي: في العلو فوق السماء، و(في) بمعنى

(على)؛ كما جاء بهذا المعنى في قوله الله : ﴿ وَلَأُصَلِّمَنَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ ﴾ [طه: ٧١ ولا يتوهم أن السماء تحيط بالله؛ فالله أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه.

وأقف هنا -أيها القارئ!- فأقول: هل يجوز وصف الله ﷺ بضد ما وصف به نفسه؛ كوجود الله ﷺ كل مكان؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي في «مجموع الفتاوى»: "وهو في وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم ونحو ذلك، وأنه الحي القيوم، ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى.

فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه، فلا يجوز أن يوصف بضد العلو وهو: السفول، ولا بضد القوي وهو: الضعيف.

بل هو ﷺ منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له".

هَــذَا ومِــنْ تَوْحِيــدِهِمْ: إِثْبَــاتُ أَوْصَافِ الْكَمَـالِ لِرَبِّنَا الرَّحْمَنِ كَعُلُـوةِ سُـبْحَانَه فَـوْقَ الْـسَّمَاوَاتِ الْعُلَــى بَـلْ فَـوْقَ كُـلِّ مَكَـانِ فَهُــوَ الْعَلِــيُّ بِذَاتِــهِ سُـبْحَانَهُ إِذْ يَـسْتَحِيلُ خِـلاَفُ ذَا بِبيَـانِ وَهُوَ الَّذِي حَقَّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى قَـدْ قَـامَ بِالتَّـدْبِيرِ لِلأَكْـوانِ

قال الله الله المُواتَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ

## أُسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴿ الْأعراف: ٥٤]

وذكر ﴿ أَن المَلائكة تعرج إليه وتصعد: ﴿ نَعَرُجُ ٱلْمَلَكَ إِلَهُ وَٱلرُّوحُ اللَّهُ وَٱلرُّوحُ اللَّهُ المُعاج: ١٤؟

وذكر ﴿ أَن الأعمال الصالحة والكلام الطيب اليه يصعدان: ﴿ إِلَهُ يَصْعَدُ اللَّهِ مُلْ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُكُ، ﴿ الفاطر: ١٠١؟

فإلى من ترفع الأعمال؟

وإذا كان ربنا الله عما يقولون علوًا كبيرًا —. الله عما يقولون علوًا كبيرًا —.

فربُّنا ﷺ تعالى عن الشبيه والنظير والمثيل والعديل.

وربُّنا ﷺ تعالى عن الصاحبة والولد: ﴿وَأَنَّهُ، تَعَالَى مَلْ اللَّهَ الْصَارَةَ وَالولد: ﴿وَأَنَّهُ، تَعَالَى مَا الصَّاحِبَةَ وَالولد: ﴿وَأَنَّهُ، تَعَالَى مَا الصَّاحِبَةَ وَالولد: ﴿وَأَنَّهُ، تَعَالَى مَا الصَّاحِبَةَ الصَّحِبَةَ وَالولد: ﴿وَأَنَّهُ، تَعَالَى مَا الصَّاحِبَةَ وَالولد: ﴿وَأَنَّهُ مَا الصَّاحِبَةَ وَالْوَلِدِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

وربُّنا ﷺ تعالى عن الشريك في ألوهيته: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وَبُنَا اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يَسْرَعُونَ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمْرَانُهُ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمْرَانُ اللهُ عَمْرَانُ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَمْرَانَانِهُ عَالَهُ عَمْرَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَانَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْعُلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْمُعَلِيْكُونَ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْع





## 🗖 الطريق..

ومن عرف معنى الأسماء الثلاثة: (العلي الأعلى المتعالي)؛ عرف أن الله الله على مصفات الكمال، متعال عن صفات النقص، أعلى من خلقه.

ومن أعطى هذا المشهد حقه –معرفةً وعبوديةً – استغنى به، وبلغ العزة والمجد؛ ﴿وَرَفَعَنْهُ مَكَانًاعَلِيًّا ﴿ ﴾ [مريم:٥٧].

والعُلُوُّ في الدارين يُنَال:

بالإيمان: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ الْفَكِيلِ فَا اللَّهُ الدَّرَجَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّرَجَاتُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِي اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِّ

وبالتواضع، صح عنه ﷺ أنه قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ» الخرجه مسلماً.

ولما طلب أحد الصحابة ﴿ مرافقة النبي ﴿ فِالجنة؛ قال له: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» الْخرجه مسلماً والدكر فِي السجود: (سبحان ربي الأعلى)، والله ﴿ قال: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ السَّعَلَى الْأَعْلَى ﴿ السَّعَلَى اللهُ اللهِ هَا قال: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ اللهِ اللهِ هَا قال: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿ اللهُ اللهُ هَا قال: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ اللهُ اللهُ هَا قال: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبِّكَ اللهُ اللهُ هَا قال: ﴿ السَّمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَا قال: ﴿ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُل

وعلل بعضهم هذا القول في السجود: بأنه غاية في الخضوع والتذلل من العبد بأشرف شيء فيه لله ، وهو: وجهه؛ بأن يضعه على التراب،



فناسب وهو في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه: الأعلى الله الماء الأعلى

ولـذلك لـما كـان هـذا حـال العبـد في تلـك الهيئـة كـان أقـرب إلى الله هيء قال هيء «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» الله هيء قال هيء وأقرر المُعبد مسلما.

## 🗖 بلغت المني..

وبعد أن علمت أن الأرض تدار من العلي الأعلى ﷺ؛ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض..

فيا أيها المريض الشافي في السماء، ويا أيها الفقير الغني في السماء، ويا أيها الحزين الجابر في السماء، أيها العقيم الوهاب في السماء، أيها المدين الرزاق في السماء، أيها المغموم الفتاح في السماء..

فتوجه بقلبك ووجهك إلى السماء، وادع الله العلي الأعلى، وأبشر بما يسرك؛ فقد بشرت من فوق سبع سماوات بقوله ، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسَتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَمُ مِن شُدُون الله البقرة ١٨٦٠].

لَكَ الحَمْدُ يَا ذَا الجُوْدِ وَالْمَجْدِ وَالعُلاَ

تَبَارَكْتَ تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الل

فَعَفْ وُكَ عَنْ ذَنْدِ عِي أَجَلُّ وَأَوْسَعُ

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾



إِلْهِي تَرَى حَالِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي

وَأَنْـتَ مُنَاجَــاتِي الخَفيَّــةَ تَــسْمَعُ إِلَهـــي لَـــئِنْ خَيَبْتَنِـــي أَوْ طَرَدْتَنِـــي

فَمَنْ ذَا الَّذِي أَرْجُوْ وَمَنْ لِي يَشْفَعُ

اللهم! إنا نسألك باسمك الأعلى: أن تعلي شأننا في الدنيا والآخرة.







روى أبو يعلى في «مسنده» عن أبي هريرة شي قال: «إِنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لامْرَاتِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فَكَانُوا إِذَا تَضَرَّقُوا عَنْهَا ظَلَّاتُهَا الْمَلاَئِكَةُ، فَقَالَتْ: ﴿رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرَّعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فِرَعُوْنَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فِرَعُوْنَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فِرَعُوْنَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فِرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فَرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَكَجَنِي مِن فِرَعُونَ وَعَمَلِهِ وَكَبَيْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَعَمَلِهِ وَلِي كُونَا لَعُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

من غرفة فرعون الطاغية تخرج إحدى أعظم نساء الأرض! ومن قصره يخرج موسى الله الله الله عنه المراد ..

فرعون القائل: ﴿ سَنُقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَالْتَعِينَ القهار إلا أن قهر هذا الطاغية، وَعِمُونَ الله الله الله الله الطاغية، وجعله عبرة لمن خلفه: ﴿ فَٱلْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ وَجعله عبرة لمن خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَئِنَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

فالله ﷺ أثنى على ذاته العليَّة بقوله: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ

ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ الْأَنعام:١٨].

فربنا ﷺ القاهر بعز سلطانه، المتصرف في أكوانه، لا يقهر إرادته شيء..

قهر الجبابرة، وقصم القياصرة، وخضعت له الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، وعنت له الوجوه، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه.

وربنا ﷺ هو الذي خضعت له المخلوقات، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره.

القهار القهار العالم العلوي والسفلي؛ فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا معنى الاسمين لربنا الله القاهر والقهار).

وَكَذَا الْقَهَّارُ مِنْ أَوصَافِهِ فَالْخَلْقُ مَقْهُوْرُوْنَ بِالسُّلْطَانِ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا عَزِيزًا قَادِرًا مَا كَانَ فِي قَهْرِ وَلاَ سُلْطَانِ

## 🗖 إنه القهار:

من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ومن الذي يحيي العظام وهي رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة، وهو أهون عليه؟ من للمظلوم إذا ظلم؟ من للضعيف إذا هضم؟

ربنا القاهر الحكِيم النا الذي لا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يترك شيئًا

سدًى، ولا يقبل فعلا أو يشرع شرعًا إلا لحكم، عرفها من عرفها وجهلها من حهلها.

# إِلَيْكَ جَمِيعُ الأَمْرِ يُرْجَعُ كُلُّهُ وَمِنْكَ الأَمَانِي تُرْتَجَى وَالبَشَائِرُ

فمن الذي يستحق التوحيد والعبادة؟ أليس الله الواحد القهار الذي لا كفء له.

بها جادل يوسف ه صاحبيه في السجن، فقال: ﴿ يَصَاحِبِهِ السِّجْنِ السَّجْنِ السَّجْنِ السِّجْنِ السَّجْنِ عَرَّ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّ الرُّاسَ الوسف:٣٩].

فهل رأيتم مقهورًا يستطيع لنفسه نفعًا أو ضرا؟ فكيف يطلب ويتوكل على المقهور الضعيف، والله هو الواحد القهار؟!

وكان من دعاء النبي ﴿ إِذَا فَنِع مِن نومِهِ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ» [حديث صحيح. رواه ابن حبان].

## 🗖 فوض أمرك إليه ..

لما علم المؤمن بأن الله هو الواحد القهار؛ أعلن الاستسلام لله، وفوض أمره إلى الله، وتوكل عليه، ولم يعظم إلا الله، ولم يخف إلا من الله، وسقط الخوف من المخلوقين الضعفاء؛ حتى لو ادعوا القوة والقهر.

فهؤلاء سحرة فرعون لما دخل الإيمان في قلوبهم، وعلموا أن الله هو

الواحد القهار؛ كان جوابهم لطاغية الأرض فرعون عندما هددهم: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً لِنَا اللهِ اللهِ اللهُ الشعراء: ٥٠].

والله القاهر للطغاة والعصاة: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُو الْفَكِيمُ الْفَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُو الْفَكِيمُ الْفَيِيرُ الله الأنعام: ١٨٨ قهر قوم نوح بالطوفان، وقهر قوم صالح بالصيحة، وقهر قوم عاد بالريح، وقهر قوم لوط بالحجارة، وقهر قارون بالخسف، وقهر قوم سبأ بالجوع والعطش وضيق الأرزاق، وقهر بني إسرائيل بالخوف وتسليط الأعداء وكثرة القتل، وقهر قوماً منهم بالمسخ والطاعون.

يقول الرازي الله الفاين الجبابرة والأكاسرة عند ظهور هذا الخطاب؟!

> وأين الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون في هذا العتاب؟! أين أهل الضلال والإلحاد، والتوحيد والإرشاد؟! وأين آدم وذريته؟ وأين إبليس وشيعته؟ وكأنهم بادوا وانقضوا!...

زهقت النفوس، وتبددت الأرواح، وتلفت الأجسام والأشباح، وتفرقت الأوصال، وبقى الموجود الذي لم يزل ولا يزال".

وليس بالضرورة أن تُحسم جميع القضايا في الدنيا: ثمّة مظالم ستستأنف مِن جديد يوم القيامة! وتلك الحقيقة هي أشدّ وقعاً من المطارق الحامية على قلوب الظالمين .. ﴿ وَأَنَّ مَرَدّناً إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٤٣].

قال الشافعي: "آيةٌ من القرآن هي سهمٌ في قلب الظالم، وبلسمٌ على قلب المظلوم، قيل: وما هي؟! فقال قوله ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ الْمَاكُ اللَّهُ اللَّ

اللهم يا ذا القهر والجبروت! اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار.





## وَكَذِلِكَ الوَهَّابُ مِنْ أَسْمَائِهِ

فَانْظُرْمَوَاهِبَهُ مَدَى الأَزْمَانَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ العُلاَ وَالأَرْضِ عَنْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ العُلاَ وَالأَرْضِ عَنْ

تِلْكَ المُوَاهِبِ لَيْسَ يَنْفَكَّانِ

قال الله مثنيًا على ذاته العلية بقوله: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ اللهِ مثنيًا على ذاته العلية بقوله: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### 🗖 إنه الوهاب:

فسبحانه من خلاق عظيم، جواد كريم وهاب!

الكرم: صفة من صفاته، والجود: من أعظم سماته، والعطاء: من أجل هباته، فمن أعظم منه جودًا ؟!

الخلائق له عاصون، وهو لهم مراقب، يكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي، ويتفضل على المسيء.

من الذي دعاه فلم يستجب له ؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه ؟ أم من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه ؟

سُبْحَانَ مَنْ يُعْطِي الْمُنَى بِحَوَاطِرِ فِي النَّفْسِ لَمْ يَنْطِقْ بِهِنَّ لِسَانُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ لاَيَزَالُ وَرِزْقُهُ لِلْعَالَمِينَ بِهِ عَلَيْهِ ضَمَانُ

نِعم الله ﷺ تترى على العبد منذ كان نطفة ۖ في بطن أمه، ثم صور سمعه وبصره ونفخ فيه الروح، ثم غذاه وسقاه وكساه وآواه وكفاه، ومن كل ما سأل أعطاه.

والله ﴿ يقول المعبد: ﴿ أَلَوْ نَجْعَل لَهُ, عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَئِينِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَئِينِ ﴿ وَاللَّهُ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّهُ مَا لَنَهُ مُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَغَرُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَغُ مُو الْغَغِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خلقك ورزقك، أحياك وأماتك، حباك وأعطاك، أمرضك وشفاك،

أجاعك وأشبعك، أظمأك وسقاك، أضحكك وأبكاك، علمك ما لم تكن تعلم، وعرفك ما كنت تجهل، هيأ رزقك.

أجاب دعاءك، لبى نداءك، قهر عدوك، أرسل لك رسولاً، وعلمك كتابًا، وهداك منهجًا.. وبعد هذا تعصيه ١٤ ﴿ فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ ٱلْفَرَهُ, ﴿ اللَّهُ الْمَابِدِ).

## 🗖 علىعتبة بابه..

هل ضاقت بك الدنيا؟

هل آلمك المرض؟

هل كبلتك الديون؟

هل هدك الفقر؟

هل رغبت بالزوجة والولد؟

هل حار ذهنك وتشتتت أفكارك؟

فعليك في هذه الساعة بالالتجاء إلى الوهاب، إلى كثير العطايا، فقط ارفع يديك وقف ببابه ولُذ بجنابه؛ وسترى كيف يصبح الجوع شبعًا، والظمأ ريا، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وسيصل الغائب، ويهتدي الضال، ويفك العاني، وينقشع الظلام.

إنه الوهاب ﴿ الذي يحول الدمعة بسمةً، والخوف أمنًا، والضرع سكينةً، بشر الليل بصبح صادق، بشر المهموم بضرج مضاجئ، بشر المنكوب



بلطف خفي.

وهذا زكريا يدركه الكبر وامرأته عاقر؛ ومع ذلك يقول: ﴿رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّ بَقً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَءِ ﴿ ٢٨ ﴾ آل عمران: ٣٨.

## 🗖 ارجع إلى الوهاب!

وأعظم ما يدعو العبد به ربه: دعاء أهل العلم الذين عرفوا سر مناجاة الله بأسمائه الحسنى؛ فسألوه الثبات والرحمة: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَ يَتَنَا وَهَبَّ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَا الله الله عمران: ١٨.



## 🗖 السرفى حلاوة الدعاء!

إنه يحب من يسأله، بل لولا دعاؤهم لم يبال بهم: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِّ لَوَلَا دُعَاؤُهُم لَم يبال بهم: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِّ لَوَلَا دُعَا قُوْكُمْ ﴾ الفرقان:١٧٠].

ومن الدعاء الذي يتقرب به إلى الله ﴿: ما علمنا إياه ربنا في قوله ﴿: وَمَن الدعاء الذي يتقرب به إلى الله ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَوْرَبَّنَا هَلُولُهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بل وعد ﴿ بالجنة بعد هذا الدعاء: ﴿ أُوْلَكَمْ لَكُ مَنَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْبَ فِي هَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ اللهِ الفرقان: ٧٥].

من تعلق بالله، ولجأ إليه في كل ما أهمه ورجاه، وأدمن قرع باب الله بالافتقار إليه والدعاء وطول المناجاة؛ أكرمه الله وحماه، وأعطاه فوق ما تمناه، وكان له مُعينًا ونصيرًا طول الحياة.

#### 🗖 همسة..

وربنا الله العطاء في الدنيا على سبيل الابتلاء، ويهب العطاء في الآخرة على سبيل الأجر والجزاء.

فعط اؤه في الدنيا علقه بمشيئته، وابتلاء الناس بحكمته؛ ليتعلق العبد بربه عند الدعاء والرجاء، ويسعد بتوحيده وإيمانه بين الدعاء والقضاء.



وهذه أعظم الهبات والعطاء؛ إذا أدرك العبد حقيقة الابتلاء.

وإذا علم العبد ذلك؛ أورث هذا الأسم محبة العبد لربه، والقيام بحمده وشكره، والتعلق به على الدوام.

لَكَ الحَمْدُ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ وَاهِبِ

وَيَا خَيْرَ مَرْجُ وِّ لِنَيْلِ الْمَارِبِ

وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ مُلِمَّةٍ

وَيَا خَيْرَ مَنْ يُسْدِي العَطَا وَالْمَوَاهِبَ

اللهم الهب لنا من لدنك رحمةً؛ إنك أنت الوهاب، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا رب العالمين!







بعد الجوع شبع، وبعد الظماري، وبعد الفقر غنى، وبعد السهر نوم، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية...سيقضى الدين، ويكثر الرزق، ويفك الأسير، ويفرح عن العاني، وينقشع الظلام، ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتَحِ أَوَ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَلَاللَّادة: ٢٥١.

إذا حاصرتك الحاجات، وداهمتك الخطوب، والتفت من حولك الهموم، وكثرت المدون، وضاق الرزق؛ فعليك أن تتجه إلى الرزاق، فارج الهم، وكاشف الغم، ومستجيب دعوة المضطر.

تعرف على الرزاق من قريب، وعش مع هذا الاسم العظيم؛ الذي ما ولج أذن سامع إلا واطمئن قلبه، وسكنت روحه، وتغير حاله.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فربنا الرزاق، المتكفل بالرزق، والقائم على كل نفس، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته؛ فلم يختص الله الله الله على مؤمنًا دون كافر، ولا وليًا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف كما يسوقه إلى القوي، يسوقه إلى الجنين

في بطن أمه، وإلى الطير في وكره، يسوقه إلى الثعبان في جحره، وإلى السمك في بحره، وإلى السمك في بحره، ﴿ وَكَأْيِن مِّن دَانَبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ ۚ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ العنكبوت: ٢٠].

ورد الأسم مفردًا مرةً واحدةً، وورد بصيغة الجمع خمس مرات في ا القرآن الكريم.

(الرزاق) جاءت بصيغة مبالغة؛ حتى تطمئن نفسك، ولتعلم أنه كريم، ولتتعلق القلوب به وحده ﷺ.

عن أبي هريرة ، قال: أصاب رجلاً حاجة؛ فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز.

فجاء الرجل والجفنة ملأى عجينًا، وفي التنور جنوب الشواء، والرحى تطحن؛ فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله، فكنس ما حول الرحى.

فقال رسول الله ﴿: «لُوْ تَرَكِهَا لَدَارَتْ الوقال: طُحَنَتْ - إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [حديث صحيح. رواه الطبر انى في «المعجم الأوسط»].

🗖 كتبت المقادير..

لَوْ كَانَ فِي صَحْرَةٍ فِي البَحْر رَاسِيَةٍ

صَمَّاءَ مَلْمُوْمَـةٍ مُلْسٌ نَوَاحِيهَـا رَزْقٌ لِعَبْـدٍ يَــرَاهُ اللهُ لاَنْفَاَقَـتْ

حَتَّى تُؤَدِّي إِلَيْهِ كُلَّ مَا فِيهَا



# أَوْ كَانَ بَيْنَ طِبَاقِ السَّبْعِ مَسْلَكُهَا

# لَسهَّلَ اللهُ فِي الْرُقَى مَرَاقِيهَا حَتَّى تَنَالَ الَّذِي فِي اللَّوْحِ خُطَّ لَهَا

## فَإِنْ أَتَتْهُ وَإِلاَّ سَوْفَ يَأْتِيهَا

جاء فَي صحيح البخاري أنه شقال: «إِنَّ الله شَقَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا؛ فَيَقُ وَلُ: أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ! فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ مَلَكًا؛ فَيَقُ وَلُ: أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ! فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ المَلَكُ: أَيْ رَبِّ! ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْق؟ فَمَا الرِّزْق؟ فَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

فرزقك من الرزاق مضمون، فلا يجره حرص حريص، ولا يَـرُدُّه كراهية كاره.

جاء في الحديث: أن النبي ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرِّزْقِ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ ﴾ [حديث صحيح. رواه ابن حبان].

وصح عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوَفِي رِزْقَهَا» احديث صحيح. رواه ابن ماجه].

والله ﷺ ينزل الأرزاق بقدرٍ، فهو أعلم بحال العباد وما يصلحهم، وَلَوْ بَسَطَ اللهُ اللهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ عَوَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَوْدُ فِي اللهُ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَرَّ بَصِير بَمَن يستحق خَيرُ بَصِيرٌ بَمِن يستحق الفقر".

## 🗖 خزائنه ملأى..

ورزق الله لا ينفد، وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة؛ فهو رازق بلا مؤونة.

جاء في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَالْمِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَوَخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَوَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي؛ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقُصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْإِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ» الْخرجه مسلماً.

ومع أن الله يرزق الخلق جميعًا؛ فإنه واسع الحلم، وصح عنه ﴿ أَنهُ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ » الْخرجه البخاري، ومسلماً.

## 🗖 قف!

وكثرة الرزق لا تدل على محبة الله ﴿ وهذا ظن الكفار والجهال: أَن زيادة الرزق تدل على محبة الله ورضاه، فالله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ أَكُ ثُرُ أَلَكُ الرَزِق تدل على محبة الله ورضاه، فالله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ إِنَّ مَكُ ثُرُ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ إِنَّ مَكُ ثُرُ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ إِنَ مَكُ ثُرُ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَحَنُ الله قَدْرُ وَلَكِكَنَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَكُ الله قَدْرُ وَلَكِكَنَ الله قَدْرُ وَلَكِكَنَ الله قَدْرُ وَلَكِكَنَ الله قَدْرُ وَلَكِكَنَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَكُونَ الله قَدْرُ وَلَكِكَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَكُونَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَا الله قَدْرُ وَلَكِكَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَا الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَا الله قَدْرُ وَلَكِكُنَ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا نَا الله قَدْرُ وَلَكِكُنَا لَا الله قد قال: ﴿ وَمَا غَنُ إِلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ الله قد قال: ﴿ وَقَالُوا لَاللهُ اللهُ قَدْرُ وَلَكُ اللّهُ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ الل

كما أن قلة الرزق لا تدل على الإهانة؛ ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ لُهُ رَبُّهُۥ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ رُبُّهُۥ فَأَكْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥفَيَقُولُ رَبِّ



أَهُنْنِ ١٠ كُلُّا ﴿ الفجر:١٥ -١٧].

## 🗖 مفاتيح الأرزاق..

وإن من أعظم ما يضفي السعادة والطمأنينة على العبد: ركونه إلى ربه، وتوكله على رازقه، واكتفاءه بولايته ورعايته، ﴿إِنَّ وَلِحِّى اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِنْبُ وَهُو يَتُوكًى الصَّلِحِينَ ﴿ الْأَعْراف:١٩٦].

ومن سنن الله ﷺ الكون: أن الرزق مرتبط بالطاعة: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ اللَّهِ ﴾ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ التَّهُمُ اللَّائدة: ٢٦.

وكذا بالعكس؛ فإن المعاصي تمنع الرزق وتمحق البركة: ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ

رَجِعُونَ (الله الروم: ١١).

## 🗖 أرزاق منسية!

حسن الخلق وأمن في وطن، وصحة جسد، وقوت يوم، ولقاء محب، ووجود أخ، وضحكة ابن، وصلاح زوجة، وصديق صالح، وسكينة روح، وعين ترى، ولسان ينطق، وأذن تسمع، ونوم هنيء، وأعظم ذلك: من من الله عليه بوجود والديه أو أحدهما.

فَقَدْ اصْطَفَاكَ مُقَسِّمُ الأَرْزَاقِ عِلْمَ وَذَاكَ مكَارِمُ الأَخْلَاقِ وَإِذَا رُزِقْتَ خَلِيقَ لَهُ مَحْمُ وْدَةً فَالنَّاسُ هَـنَا حَظَّـهُ مَـالٌ وَذَا

🗖 أخيرًا..

ليحذر العبد من تخويف الشيطان له في الرزق؛ فالله في قال: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

ويقول أحد السلف: صدق الناس إبليس، وكذبوا الله في الرزق (( النَّفْسُ تَجْـزَعُ أَنْ تَكُـوْنَ فَقِـيرَةً

وَالفَقْ رُخَيْ رُمِ نْ غِنِّى يُطْغِيهَ ا

وَغِنَى النَّفْسِ هُ وَالكَافِي فَإِنْ

أَبَتْ فَجَمِيعُ مَا فِي الأَرْضِ لاَ يَكْفِيهَا

اللهم ارزقنا! الهدى والتقى والعفاف والغنى وأنت خير الرازقين.





يا من مل من الحياة، وسئم العيش، وضاق ذرعًا بالأيام، وذاق الغصص! إن هناك فتحًا مبينًا، ونصرًا قريبًا، وفرجًا بعد شدة، ويسرًا بعد عسر، إن هناك لطفًا خفيًّا من بين يديك ومن خلفك، وإن هناك أملاً مشرقًا ومستقبلاً حافلاً، ووعدًا صادقًا: ﴿ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ, ﴿ اللَّهُ وَعَدَا صادقًا: ﴿ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ, ﴾ اللروم: ١٦.

إن لضيقك مع الفتاح فرجةً وكشفًا، ولهمك مع الفتاح أنسًا.

قال الله عن نفسه: ﴿ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ اللهِ عن نفسه: ﴿ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ اللهِ المادي والإيمان والتقي.

وربنا ﷺ هو الذي يفتح ويحكم ويقضي بين عباده بالحق ۗ الآخرة؛ حكمًا لا جور فيه ولا جنف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، والله خير الفاتحين:

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ السباء٢٦.

وربنا ﷺ يكشف الغمة عن عباده، ويسرع بالفرج، ويرفع الكرب، ويزيل الضراء، ويفيض بالرحمة، ويفتح أبواب الرزق، ويفتح لعباده ﷺ شؤون

دنياهم ما يصلح به عيشهم وتستقيم حياتهم، ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ - وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ الفاطر: ٢١.

وربنا ﴿ هو الذي فتح أبواب العلم والحكمة والمعرفة والبصيرة الأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين: ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وربنا ﴿ الذي فتح الممالك والأمصار لعباده الصالحين المؤمنين، ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًامُبِينَا ﴿ اللَّهِ الفتح: ١].

وربنا ﴿ هو الذي يفتح بأنواع النعم للعاصين؛ استدراجًا لهم: ﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ وَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً أَوْتُواً مَا ذُكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً أَخَذْ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالفَ تْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرانِ وَالفَ تْحُ بِالأَقْدَارِ فَ تْحٌ ثَانِي عَدْلاً وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ وَكَذِلِكَ الفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ فَتْحٌ بِحُكْمٍ وَهُـوَ شَـرْعُ إِلَهِنَـا وَالـرَّبُ فَتّـاحٌ بِـذَيْنِ كِلَيْهِمَـا

ذكرت في التعريف ما ذكره العلماء من تعريف السم الله: (الفتاح)، وهو تعريف شامل، لكن في هذه السطور سأقف عند قوله الله الكن في مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ

# لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِبُرُ ٱلْحَكِمُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِبُرُ ٱلْحَكِمُ

حقيقة لا بدأن يتذكرها المؤمن على الدوام، وهي: أنه لا عبور لأي رغبة إلا عن طريق الله ، ولا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله ، ولا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله ، فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به .

ولا يمكن لخلية أن تتحرك، ولا لذرة أن تكون، ولا لقطرة أن تتبخر، ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته ...

ولا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قدره الله .

كتب بعض السلف الأخ له: أما بعد؛ فإن كان الله معك فمن تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجو؟!

## 🗖 المفاتيح بيده ..

يحتاج المريض إلى الشفاء بعد أن أوجعته الآلام، وأتعبته الأوجاع، وضاقت به الدنيا، وعَجَزَ عنه الأطباء، وأغلق باب الدواء دونه؛ فإذا بالرحمن الفتاح

العليم الشافي يشفيه بسبب، أو بأضعف سبب، أو بأقرب سبب، أو بلا سبب... إنَّهُ الفَتَّاحُ ﴾. تهشمك الظروف، وتتواطأ ضدك الكروب، وتتكالب عليك الأزمات، وتتزاحم في قلبك الآلام، ويغلق الباب دونك؛ حتى تظن أن ليس لهذا الهم والغم كاشفة؛ فإذا بالْفَتَّاحِ يُرْسِلُ إليك فتحه بأيسر الأمور، وتتم إرادته على ما يشاء.

يدركك الفقر، وتغشاك الديون، وتتغير ملامحك، وينكسر قلبك عندما تذكر أبناءك، وتخشى من صاحب الدين، ويحار فكرك، وتتشتت أفكارك؛ ويغلق الباب دونك.

هنا يرسل الفتاح ﷺ بفرج خفي؛ فيقضى الدين، وينقشع الفقر، وتسر النفس.. إنه الفتاح؛ الذي فتح أبواب الرزق.

يغيب الابن، ويسافر الوالد، ويذهب الحبيب والصديق، ويؤسر العالم؛ فتضيق النفس، وتتشتت الأفكار، ويرجف القلب كلما تذكر الغائب؛ وهنا ينطرح المؤمن عند باب الملك الفتاح، سائلاً أن يرد الغائب ويحفظه؛ سواءً أكان أسيرًا أم مسافرًا، فإذا بالبشرى من فوق سبع سماوات؛ بقدوم الغائب، وفك الأسير، ورد الحبيب؛ ﴿ أُمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ اللنمل: ٢٦].

## 🗖 أقبل عليه!

إنه الفتاح العليم ﷺ؛ فما أعظم شأنه، وأعلى مكانه، وأقربه من خلقه، وألطفه بعباده.

قُلْ لِلطَّبِيبِ تَخَطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى:

مَـنْ يَـا طَبِيـبُ بِطِبِّـهِ أَرْدَاكَـا؟ قُـلْ لِلمَـريض نَجَـا وَعُـوَفِيَ بَعْـدَمَا

عَجِزَتْ فُنُوْنُ الطِّبِّ: مَنْ عَافَاكَا؟

قُلْ لِلصَّحِيحِ يَمُوْتُ لاَ مِنْ عِلَّةٍ:

مَنْ بِالْمَنَايَا يَا صَحِيحُ دَهَاكًا؟

هَــنِي عَجَائِبُ طَالَمَـا أُخِـنَتْ بِهَــا

عَيْنَاكَ وَانْفَتَحَتْ بِهَا أُذُنَاكًا

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَهْ لا مَا الَّذِي

بِاللَّهِ جَـلَّ جَلاَلُهُ أَغْراكَا؟



## 🗖 فتح خاص. .

الأرزاق من الفتاح قد قسمت، فرُبَّ رجل فُتح له في إطالة الصلاة ولم يُفتح له في الصدقة ولم يُفتح له في العلم، وأخر فُتح له في الصدقة ولم يُفتح له في العرب وأخر فُتح له باببرً والديه... فهنيئًا لم فُتح عليه.

فَإِذَا أَحَبَّ اللهُ بَاطِنَ عَبْدِهِ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبَ الْفَتَّاحِ وَإِذَا مَحَبَّ اللهُ بَاللهُ بَاللهُ مُصلِحٍ مَالَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ بِالأَرْوَاحِ

اللهم! افتح علينا من بركات الأرض والسماء، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر؛ يا فتاح يا عليم!







في الوقت الذي يريدك الله أن تعلم: أنه على العرش استوى، يريدك أن تتيقن: أنه يسمعك ويراك؛ يسمع كلماتك، ويرى أفعالك، لا تخفى عليه منك خافية، يسمع مناجاتك ونداءك له، خواطرك مكشوفة، ودعاؤك مسموع، وطلبك ملبى، واستغفارك مجاب، وتوبتك مقبولة.

فهل حطمتك الأوجاع؟ هل روحك تئن شوقًا إلى ربها؟ فالله يسمع أنينك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد؛ يجيبك، يكشف غمك، يضرج همك.. إنه هو السميع العليم.

قال ﴿ مثنيًا على نفسه: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ اللَّهِ البقرة:١٣٧]. ورد اسم الله: (السميع) في كتابه العزيز في خمسة وأربعين موضعًا.

فربنا الله سميع؛ أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها؛ سرها وعلنها، وكأنها لديه صوت واحد، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء، قال الله المورقة مِنكُم مَن أَسَرَّ

ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠٠٠ [الرعد:

واشتراك المخلوق مع الخالق ﴿ فِي هذا الاسم لا يعني: المشابهة عن ذلك علوًّا كبيرًا ١-؛ لأن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه، وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَنَى اللّهَ عَنْ السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ اللهِ ﴾ [الشورى:١١].

فالسمع هنا يأتي بمعنى: السمع والإحاطة، ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي بَمعنى: السمع والإحاطة، ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي بَمعنى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَكَاوُرَكُما ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

وَهُوَ السَّمَيعُ يَرَى وَيَسْمَعُ كُلَّ مَا

فِي الْكُوْنِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إِعْ الْاَنِ وَلِكُ لِّ صَوْتٍ مِنْ هُ سَمْعٌ حَاضِرٌ فَالْـسِيِّرُّ وَالْإِعْـلاَنُ مُـسِنْتَوْيَانِ

وَالسَّمْعَ مِنْهُ وَاسِعُ الأَصْوَاتِ لاَ

يَخْفَى عَلَيْهِ بَعِيدُهَا وَالدَّانِي







## 🗖 إنه سميع قريب:

جاء في «الصحيحين»: أن رسول الله ﴿ سمع الصحابة ﴿ يدعون ربهم بأصوات مرتفعة؛ فقال ﴿ : «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا»، وبمجرد أن ينتهي العبد من مناداته ومناجاته فإذا بالإجابة تلوح.. لأنه السميع العليم.

يسمع نداء المضطرين، ويجيب دعاء المحتاجين، ويعين الملهوفين، ويسمع حمد الحامدين، ويسمع دعاء الداعين، ويسمع حمد الحامدين، ويسمع دعاء الداعين، ويسمع خطرات القلوب، ويسمع على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع خطرات القلوب، ويسمع هواجس النفوس، ويسمع مناجاة الضمائر.

تأتي امرأة تجادل في زوجها عند رسول الله ﴿ وهي: خولة ﴿ وَهَا اللَّهُ ﴿ وَهَا اللَّهُ ﴿ وَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ مَا مُعَمِّد اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعَمِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعَمِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ال المجادلة: ١١ يا له من قرب عجيب، وعلم عظيم، وسمع محيط السمع الله الأوليائه: سمع إجابة وحفظ وتوفيق، سمع يهدئ من روعهم كما هدأ من روع موسى ها عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون، فقال له الله المن المن المن معكما أسمع وأرك الله المناهدة ١٤١.



الله حاميهم، والله حسيبهم؛ وكفى به حسيبًا ﴿

## 🗖 مفاتيح الفرج:

إذا صفعتك المخاوف، وادلهمت عليك الخطوب؛ فتوسل إلى ربك بهذا الاسم العظيم؛ كما توسل الأنبياء به فهو الذي يسمع المناجاة، ويجيب عند الاضطرار، ويكشف السوء.. فلا تسمع همك لأحد، انطرح عنده ساجدًا، أنخ مطاياك ببابه، وتحدث إليه وابك بين يديه، ثم انتظر الفرج.

زكريا هي يعطيه الله ما في قلبه بعد أن ناداه سرا؛ هُإِذْ نَادَى رَبَّهُ رِندَآءً خَفِيً الله ما من قله الذرية الصالحة؛ بعد تضرعه باسمه: هُرَبِّ مَن لَدُنكَ دُرِيّةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ السلامة الله عمران:٣٨.

إبراهيم هي يسأل الله بهذا الاسم أن يتقبل عمله؛ حين أنهى هو وابنه إسماعيل هي بناء الكعبة: ﴿رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا اللهِ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وبهذا الأسم تتقرب امرأة عمران إلى ربها بقبول عملها؛ حين نذرت ما

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

<u>ف</u> بطنها: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ آَإِنَّكَ الْكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ آَإِنَّكَ الْتَالُسُمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣) ﴿ آلَ عمران:١٥٥].

يونس هِ فِي بطن الحوت ينادي: ﴿ لا إِلَهُ إِلا أَنتَ سُبَحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ الْمَعيف المنطلق مَن الظّلمات الثلاث يخترق السماء، فإذا بالسميع العليم الله ينجيه من الظلمات الثلاث يخترق السماء، فإذا بالسميع العليم الله ينجيه من الغم: ﴿ فَاللّٰمَ تَجَبّنا لَهُ وَنَجَيّنكُ مُن الْغَيّر ﴾ الأنبياء ١٨٨٠.

## 🗖 السميع يحفظك..

تجتمع عليك شياطين الإنس والجن؛ فيأخذون بالوسوسة والقهر حتى تصاب بالهم والحزن، فيأمرك الله بالاستعانة به والاستعادة به منهم باسميه: (السميع العليم)؛ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطنِ نَـزُغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ وَالسميه: (السميع العليم)؛ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطنِ نَـزُغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ وَالسميه: (السميع العليم)؛ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطنِ نَـزُغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ



إِنَّهُ أَسْمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ الأعراف: ٢٠٠].

يجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي؛ فيقولون عن الصحابة: كثيرة شحوم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟

قال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا.

وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فإنه يسمع إن أخفينا! فأنزل الله ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَنُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جَلَيْ عَلَى الله الله الله عَلَى المُعَلِّمُ الله عَلَى الله عَلَى المُعَلِّمُ الله عَلَى الله عَ

#### 🗖 نگری..

وكان نبينا ﴿ يستعيذ بهذين الاسمين: (السميع العليم) إذا قام لصلاة الليل؛ فيقول: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» [حديث صحيح. رواه أبو داود].

وتعوذ ﴿ بالاسمين: (السميع العليم) من كل ضرر يصيبه: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللهِ النَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ اللهِ النَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ اللهِ النَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فَحِنْ أَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِيَ الحديث صحيح. رواه أبو داودا.

واستشعارك لهذا الاسم (السميع) يجعلك في قرب دائم منه 🍇.

اللهم يا سميع.. يا عليم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وتضرع إليك فرحمته.







ذكر أبو نعيم في «الحلية»: "أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مر ليلاً في سكك المدينة؛ فسمع عجوزاً تقول البنتها: امزجي اللبن بالماء، فقالت البنت: أما علمت أن عمر نهي عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت العجوز؛ وأين عمر حتى يرانا؟ فقالت البنت الموقنة بنظر الله في إليهما -: إن كان عمر الا يرانا؛ فرب عمر يرانا؟".

هناك أناس عاشوا في هذه الدنيا في منزلة عالية، في أمن دائم، في سعادة أبدية، في ثبات على الحق، متلذذين بالعبودية؛ وما ذاك إلا لأنهم علموا: أن الله بصير بما يعملون.

ورد اسم الله (البصير ﴿) فِي القرآن الكريم فِي اثنين وأربعين موضعًا، قال ﴿: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿المائدة:٤٥١.

فربنا الذي يبصر كل شيء؛ وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يبصر ما تحت الأرضين السبع، كما يبصر ما فوق السماوات السبع،

وهو البصير العالم بالأحوال كلها، وبخفيات الأمور؛ الخبير بها، المطلع على بواطن الأمور.

يبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ تَحْتَ الصَّحْرِ وَالصُّوَّانِ فِي أَعْضَائِهَا وَيَرَى عُرُوْقَ بَيَاضِهَا بِعَيَانِ إِنْ بِلَحْظِهَا وَيَرَى كَذَاكَ تَقَلُّبَ الأَجْفَانِ

وَهُ وَ الْبَصِيرُ يَرَى دَبِيبَ النَّمْلُةِ وَيَرَى مَجَارِي القُوْتِ فِي أَعْضَائِهَا وَيَرَى خِيَانَاتِ العُيُوْنِ بِلَحْظِهَا

ربنا ﷺ أثبت صفة (البصر) له ﷺ، فالله له عينان حقيقيتان، تليقان

بذاته ﴿ نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ﴿ لَيْسَ كُمِثِّلِهِ عَنْ اللَّهِ عَالَمَ السَّورى: ١١.

واشتراك المخلوق مع الخالق في هذا الاسم لا يعني: المشابهة؛ فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه، وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله ؛ ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَنَى اللَّهِ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهُ الشورى:١١].

طاعته والإخلاص له؛ مع أنه غني عن عبادتهم؛ ففي كتاب الله العزيز -خاطب بقوله ، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فوق الأربعين مرةً؛ ليذكر المؤمن، وينبه الغافل بأن الله مطلع على أعمالهم.

ومن رحمة الله ﷺ بعباده: أنه يخاطبهم خطاب رحمة، وحثهم على

### 🗖 حلاوة الامتثال..

ومن علم أن ربه مطلع عليه؛ استحى أن يراه على معصيته أو فيما لا

يحب، ومن علم أن الله يراه؛ أحسن عمله وعبادته، وأخلص فيهما حتى يصل لمقام الإحسان؛ وهو أعلى مقامات الطاعة؛ التي قال عنها الحبيب ، «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» الخرجه البخاري ومسلما.

فإذا بلغ ذلك كان في معية الله الخاصة لعباده؛ كما قال الله في في المحديث القدسي: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا المحديث القدسي: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ؛ كُنْتُ سَمَعْهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ»الْخرجه البخاريا.

ومن علم أن الله يراه على ما هو عليه من الابتلاء، اطمأنَّ قلبه، وسكنت نفسه، وتيقن أن الفرح قريب.

ومن علم أنه يراه استحى من الله أن يراه خائنًا في أعماله وأقواله غاشًا لعباده.

خرج ابن عمر الله مكة في بعض أصحابه، فاستراحوا في الطريق، فانحدر عليهم راع من جبل، فقال له ابن عمر: "يا راعي الغنم! بعنا شاةً! فانحدر عليهم راع من جبل، فقال له ابن عمر: "يا راعي الغنم! بعنا شاةً! فقال الراعي: إني مملوك أي: أنا عبد مملوك.

فقال له ابن عمر: قل لسيدك: أكلها الذئب.

فقال الراعي: أين الله؟".

فبكى ابن عمر، واشترى الغلام (الراعي) من سيده وأعتقه.

إِذَا مَا خَلُوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلاَ تَقُلْ

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبُ



# وَلاَ أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

راود بعضهم أعرابيةً عن نفسها؛ فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، فقالت له: أين مكوكبها؟

وقد قيل: من راقب الله في خواطره؛ عصمه في حركات جوارحه.

وإذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وجدت أن الشيء المشترك بينهم أنهم: آمنوا حق الإيمان بأن الله ينظر إليهم؛ فعبدوه كأنهم يرونه؛ فنالوا المنزلة.

وبهذا الاسم دعا الرجل الصالح من قوم موسى، ملتجنًا لله هُ معتصمًا به من مكر فرعون وقومه: ﴿ وَأُفْوِضُ أَمْرِ حَ إِلَى اللَّهِ أَإِنَ اللَّهَ بَصِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فماذا كانت النتيجة؟

استجاب الله لدعائه: ﴿ فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) المفافر: ٤٥].

يًا مَنْ يَرَى صَفَّ البَعُوْض جَنَاحَهَا

فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ البَّهِيمِ الأَلْيَلِ

وَيَـرَى نِيَـاطَ عُرُوْقِهَـا فِي نَحْرِهَـا

وَالْمُخَّ مِنْ تِلْكَ العِظَامِ النُّحَلِ







## مَا كَانَ مِنِّي فِي الزَّمَانِ الأُوَّلِ

#### 🗖 نگری..

والمؤمن يحنر من ذنوب الخلوات والإصرار عليها دون توبة، جاء في «الصحيح» من حديث ثوبان في قال: قال رسول الله في: «لأَعْلَمَنَّ أَقْوامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا الله في هَبَاءً مَنْثُورًا»، قال ثوبان: يا رسول الله اصفهم لنا، جلهم لنا؛ أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم اقال: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَاتُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُدُونَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهَكُوهَا» ارواه ابن اللهيل كَمَا تَأْخُدُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقُووامٌ إِذَا خَلَواْ بِمَحَارِمِ اللهِ النَّهَكُوهَا» ارواه ابن ماجه، وهؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.

والخلوة إما ترفع وإما تخفض، فمن عظُّم اللهَ في خلوته عظُّمه الناس في جلوته.

قال ابن رجب الحنبلي هذا "النفاق الأصغر كلّه يرجع إلى اختلاف السريرة و العلانية"، وقال: "الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته حسنة؛ لأن لحظة الموت لا يمكن تصنّعها، فلا يخرج حينئذ إلا مكنون القلب".

اللهم يا بصير ارحم ضعفنا وتجاوز عن تقصيرنا وزلاتنا وتوفنا مسلمين؛ يا رب العالمين.





قال عمرين الخطاب الله الجلسوا إلى التوايين فإنهم أرق أفئدة".

أَسَأْتُ وَلَمْ أُحْسِنْ، وَجِئْتُكَ تَائِبًا ﴿ وَأَنِّي لِعَيْدٍ مِنْ مَوَالِيهِ مَهْـرَبُ يُؤَمِّلُ غُفْرَانًا فَإِنْ خَابَ ظَنُّهُ ﴿ فَمَا أَحَدٌ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ أَخْيَبُ

نعيش مع اسم الله: (التواب ﷺ):

ما أحلى اسم الله التواب! يعطي المذنب أملاً ليبدأ من جديد في مرحلة السعادة، ويخرج به من دائرة الإحباط والظلام، ﴿ أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ السَّهَ التوبة:١٠٤].

ربنا ﷺ هو التواب، وصف نفسه بالتواب بصيغة المبالغة؛ لكثرة من يتوب عليه، ولما كانت المعاصى متكررة من عباده؛ جاء بصيغة المبالغة، ليقابل الخطايا الكبيرة بالتوية الواسعة.

فهو ﷺ ما زال يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين؛ حتى لو تكررت التوبة تكرر القبول إلى ما لا نهاية.





قال ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٣٠) اللَّائدة ٢٩٠٠.

جاء في «المستدرك»: أن رجلاً جاء إلى النبي ﴿ فقال: يا رسول الله المنبي أن دينُ فقال: يا رسول الله المحدنا يدنب، قال: «يُعْفَرُ لَهُ وَيُتُابُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا »[حديث حسن].

فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا؛ تاب الله عليه وقبله.

## 🗖 ماأكرم الله!

وانظر إلى كرم الله حين أكرم عبده أن جعل توبته محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبة العبد بين توبتين من ربه ، السابقة، والاحقة.

فإنه تاب عليه أولاً: إذنًا وتوفيقًا وإلهامًا؛ حيث حرك دواعي قلبه للتوبة، ثم قام بالتوبة، وهذا توفيق من الله الكريم الرحيم التواب.

ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه؛ فقبل توبته، وعفا عن خطاياه وذنويه، قال الله عليه وَ الله عليه؛ فقبل توبته، وعفا عن خطاياه وذنويه: قال الله عَلَيْ مَ لِيَتُوبُوّاً إِنَّ اللّهَ هُوَ النّوَابُ الرَّحِيمُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ ا

لا إله إلا الله، له الفضل بالتوبة أولاً وأخيرًا.

وَكَذِلِكَ التَّوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ إِذْنٌ بِتَوْبَ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ إِذْنٌ بِتَوْبَ فِي الْسَابِ بِمِنَّةِ الْمَنَّانِ

وكذا الأعمال الصالحة بهذه المثابة؛ ألهمها للعبد، ثم أثابه عليها؛ فالله المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجود والكرم.

#### 🗖 نگری..

والتوبة: واجبة على البشر جميعًا، في جميع مراحل العمر، من مؤمنهم وعاصيهم؛ لأن الله في قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا آَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ ال

والتوبة: من الكمال الذي يحبه الله، وليست نقصًا، والله ﴿ قد قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقال عن آدم الله: ﴿ فَلَلَقِّي ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكَمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴿ الْبقرة:٣٧].

وقال عن إبراهيم وإسماعيل هذا ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال عن موسى ﴿: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثَبَّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ اللهُ عُرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

ومن المعلوم: أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الدنوب — كبارها وصغارها -، وهم بما أخبر به عنهم من التوبة ترفع درجاتهم، وتعظم



حسناتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وه «صحيح البخـاري» عنـه ﷺ: أنـه قـال: «وَاللّٰهِ ۚ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمُ أَكُثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ» .

## 🗖 لولاأنكم تذنبون..

والله يعلم أن عباده لا يخلون من قصور ونقص، وقد خلقهم كذلك؛ لتظهر فيهم رحمته وغفرانه وتوبته، صح عنه ﷺ أنه قال: «لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوْبٌ يَغْفِرُهَا اللهُ لَكَمْ، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْمِ لَهُمْ ذُنُوْبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ» (رواه مسلم].

قال ﷺ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْـرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» لحديث صحيح. رواه الترمذي آ.

وقد امتدح الله نفسه بقبول توبة عباده؛ فقال: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوَلِّ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( اللهُ المَا عَافر: ١٣.

والله يريد من عباده: أن يعلموا أنه: يقبل توبة عبده؛ حتى ولو عظمت ذنوبه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾الزمر:٥٣].

ربنا غني عنا، وعن عبادتنا، ومع ذلك يضرح فرحًا شديدًا بتوبة عبده إذا تاب، فما أكرم الله ( وما أجمل الله ( وما أرحم الله (

جاء فِي «الصحيحين» عنه ﷺ أنه قال: «لَلَّهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ العَطَشُ. الله المُعَمَّلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ؛ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ، وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللّٰهُ أَشَدٌ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ».

فحري بمن هذا وصفه في رحمته بعباده: أن يُحَبُّ الحبُّ كُلُّه، وأن يُعبَد وحده لا شريك له، وأن تظهر آثار هذه المحبة بإخلاص العبادة له، والتقرب إليه بطاعته ومحبة من يحبه وما يحبه، وببغض من يبغضه وما يبغضه.

قال بلال بن سعد: "إن لكم ربًّا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع، يقيل العثرة، ويقبل المتوبة، ويقبل على المقبل، ويعطف على المدبر، ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

## 🗖 على عتبة الباب..

التوبة: هروب من المعصية إلى الطاعة، ومن السيئة إلى الحسنة، ومن وحشة العصيان إلى الأنس بالرحمن.

إنها فرار من الخالق إلى أعتابه، وهروب من الجبار إلى رحابه، وعياذ



يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ إِنْ كَانَ لاَ يَرْجُوكَ إلاَّ مُحْسِنِ فَيِمَن يَلُوذُ وَيَسْتَجيرُ المُجْرِمُ

قال علي بن أبي طالب الله العجبًا لمن يهلك ومعه النجاة (قيل: وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار".

قال ابن القيم الله الفيم المال السلم على الذنب (الاتكال على التوبة) ولو علم أنه قد يحال بينه وبينها لهاج خوفه".

والتوبة الصادقة لا تكون إلا ب: ترك الدنب، والندم على فعله، والعزم على عدم معاودته، واستبداله بعمل صالح، ثم إذا كان متعلقًا بحق العباد فليتحلل من صاحبه.

قال شقيق البلخي هه: "علامة التوبة: البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار ".

والتوبة الصادقة مقبولة إلا في موضعين: إذا طلعت الشمس من مغربها، وعند الغرغرة.

#### 🗖 هزات إيقاظ..

وقد يبتلى الله ﷺ عبده المؤمن بما يتوب منه لتكمل عبوديته، ويتضرع

ويخشع وينيب إلى ربه.

فكم من إنسان ابتعد عن الله؛ فضيق الله ها عليه حتى يرجع إليه، فلما رجع، وذاق طعم القرب منه، وشعر بنعمة الاستقامة والتوبة؛ شكر الله على هذه المصيبة والشدة التي كانت سببًا في نجاته وفلاحه، ووَلَنْدُيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدُنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السجدة: ٢١].

ثم إذا أعلنت التوبة؛ فاطلب من الله الثبات، فقد كان من دعاء النبي ﴿: «اللَّهُمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ اثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » احديث صحيح. رواه البخاري في «الأدب المفرد»].

اللهم (تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغضر لنا ولوالدينا؛ إنك أنت الغفور الرحيم.









تتستر الصدور بخواطر وواردات ومقاصد ونيات، لا ينفذ إليها سمع، ولا يصل إليها بصر؛ فيطلع عليها الحكيم العليم.

وتتكتم الضمائر عن مستودعات الأفكار؛ فلا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي محبب، ولا عالم جهبذ، ولا شيطان مارد؛ ويعلمها علام الغيوب.

ويلف الجنين بغشاء إثر غشاء في رحم أمه؛ فلا يدرى أحي أم ميت؟ أذكر أم أنثى؟ أشقى أم سعيد؟

لا يدرى أجله ولا رزقه ولا عمره اويعلم ذلك من أحاط بكل شيء علماً، ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

العِلْمُ: نقيض الجهل.

وربنا المحاط علمه بالظاهر والباطن، والإسرار والإعلان، وأحاط بالعالم العلوي والسفلي، وأحاط علمه بالماضي والحاضر والمستقبل، وأحاط علمه بالماضي والحاضر والمستقبل، قال المحافظ ا

.[11

وهو عالِم هَ بكل مَا أخفته صدور خلقه؛ من إيمان وكفر، وحق وباطل، وخير وشر؛ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهُ اللهِ عَمران ١١٩٠، ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ (١٨) ﴾ البقرة ٢٨٢].

النجوى عنده جهر، والسر لديه علانية، والخافي لديه مكشوف.

فِي الكَوْنِ مِنْ سِرِّ وَمِنْ إِعْلاَنِ قَاصِي الأُمُوْرِ لَدَيْهِ قَبْلَ الدَّانِي يَنْسَى كَمَا الإِنْسَانُ ذُوْ نِسْيَانِ وَهُوَ العَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِالَّذِي وَبِكُلِّ شَـيْءٍ عِلمُـهُ سُـبْحَانَهُ لاَ جَهْلَ يَسْبِقُ عِلْمَهُ كَلاَّ وَلاَ

#### 🗖 إنه العليم:

الورقة تسقط بعلمه، والهمسة تصدر بعلمه، والكلمة تقال بعلمه، والنية تعقد بعلمه، والقطرة تنزل بعلمه..

علم الحي والميت، والرطب واليابس، والحاضر والغائب، والسر والجهر، والتحثير والقليل: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَالْكَثير والقليل: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا رَطْبِ وَلَا رَطْبِ اللهَ فِي كِنْبِ مُّينِ (٥) ﴿ الأنعام:٥٩).



[البقرة:١٨٧].

وأسر النبي ﴿ إلى بعض أزواجه حديثًا، فعرف بعضه وأعرض عن بعض، فقالت: من أنبأك هذا؟ ﴿ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ آ ﴾ التحريم: ١٣.

جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية -بعد بدر - عند الكعبة ليلاً يدبران اغتيال رسول الله ﴿ وَاطلعه على فعل عما وَاطلعه على فعل هم : ﴿ قَالَ رَبِّ يَعُلَمُ الْقَوْلَ فِ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ السّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

وتناجى المنافقون في تبوك فيما بينهم، وهمزوا ولمزوا رسول الله ﴿ والصحابة ﴿ والدين؛ فأطلع علام الغيوب رسوله على كيدهم ومكرهم وسخريتهم؛ ﴿ أَلَرْ يَعُلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَلَى مُلَامُ اللّهَ عَلَى مُلَامُ الله الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على عَلَى الله على الله على الله على عَلَى الله الله على عَلَى الله على الله على على على على على على على الله على على على على على على على على على الله على

## 🗖 علم الله كامل وشامل:

﴿ إِنْكُمْ آلِلَهُ كُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللهِ ١٩٨. اللهِ ا ولا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُ مَنْ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ مَنْ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ مَنْ اللهِ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا (٧٧) ﴿ الفتح ١٧٠١،

الله المُعَمَّلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَنَ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

وإذا علم البشر شيئًا فهو من تعليم الله ﴿ لهم، فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العزيز الحكيم ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ فَمرجعه إلى الله العزيز الحكيم ﴾؛ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۤ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ النَّهِ البقرة: ٣٢].

وقال ١١٣: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَّمُ ﴾ [النساء:١١٣].

ولو جمع الناس علومهم وما عندهم من معلومات؛ لكانت ضئيلةً جداً بالنسبة لعلم الله الواسع؛ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمَّرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمَّرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال الخضر لموسى الله لما ركبا السفينة، ورأى عصفوراً قد وقع على حرف السفينة؛ فنقر في البحر نقرةً أو نقرتين، قال له الخضر: "يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر...".

### 🗖 حقيقة..

واختص ربنا ﴿ بعلوم الغيب: ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ الْفَاعِمِ الْعَيْبِ: ﴿ وَعَندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْفَاعَةِ وَيُنزِّلُ هُوَ الْفَاعِمِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَيْبِ الْمَعْمَ اللهَ عَندَهُ وَعِنْهُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فَاللَّهُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَيْبُ غَدُالُّومَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ ٱلْفَعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ خَبِيمُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

فهذه الخمسة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله:

- ١ علم الساعة: مبدأ مفتاح لحياة الآخرة.
- ٧- تنزيل الغيث: مفتاح لحياة الأرض بالنبات.
  - ٣- علم الأرحام: مفتاح للحياة الدنيا.
- ٤- علم ما في الغد: مفتاح الكسب في المستقبل.
- ٥ علم مكان الموت: مفتاح لحياة البرزخ، وقيامة كل إنسان بحسبه.

وعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمسة فقط، والإخبار هنا يحمل على: بيان البعض المهم، لا على دعوى الحصر، فالله قال: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ النمل: ١٦٥.

ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله ، فقد كفر بما أنزل على محمد .

والأنبياء لا يعلمون شيئًا من الغيب؛ إلا ما أخبرهم الله به، تقول عائشة هن: "من زعم أن النبي هي يخبر بما يكون في غد؛ فقد أعظم عائشة هن: "من زعم أن النبي هي يخبر بما يكون في غد؛ فقد أعظم على الله الفرية!"، ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَّتَ كُثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَءُ ﴾ الأعراف ١٨٨، فكيف بمن هو دونهم؟!

#### 🗖 حظكمنه..

ومن آتاه الله علمًا ولو كان قليلاً؛ فقد رفعه الله ﷺ: ﴿يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴿اللهِ ١١١ فَكِيفَ لُو كَانَ عَالَمًا تَقيَّا عَارفًا بِاللهِ، مؤديًا حقه؟

فهؤلاء تيقنوا بعلم الله؛ فازدادوا له خشية وتعظيمًا، ولذا زكاهم الله من فوق سبع سماوات؛ فقال: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾ افاطر: ٢٨]. فالعلم: أصل الخصال الشريفة، يرقى بالإنسان إلى المنازل الرفيعة..

ولا يصل لهذه المنزلة إلا بالعلم والمداومة على سؤال الله إياه، وامتثالاً بدعاء رسولنا ﴿ الذي علمه الله إياه: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا الله إلله إياه: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا الله إلله إياه: ٩١٥]. قال ابن حزم ۞: "وأجلُّ العلوم: ما قريك من ربك".

قال ابن القيم هن: "لولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللّذة -لذّة العلم- وعِظم قدرها؛ لتجالدوا عليها بالسّيوف، ولكن حُفَّت بحجابٍ من المحاره، وحُجبوا عنها بحجابٍ من الجهل؛ ليختصّ الله لها ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم".

اللهم يا عليم! علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا.









#### 🗖 سبحانك ياعظيم!

تنزع الملك ممن تشاء، وتفقر بعد غنًى، وتخفض بعد رفعةً، وتدل بعد عزة، وتضعف بعد قوة، وترفع قدر من تشاء، وتكتب التوفيق لمن تشاء، وتضع القبول لمن تشاء، وتهب لمن تشاء وتمنع من تشاء؛ بيدك الخير؛ إنك على شيء قدير.

لا إله إلا أنت العظيم الحليم.

عَظُمَتْ صِفَاتُكَ يَا عَظِيمُ فَجَلَّ أَنَّ

يُحْصِي الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فِيهَا قَائِلُ

العظيم ﷺ: اسم من أسماء الله الحسنى، اسم جليل لربنا العظيم، يحمل في مبناه ومعناه: الجلال والعظمة، والشرف والسؤدد.

بالغ الهيبة، قوي الحروف، شامخ المعنى، قال . ﴿ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْبِقرة: ٢٥٥].

والعظيم ﷺ: ذو العظمة، عظيم شأنه، جليل قدره، وهو الذي جاوز حدود العقل حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته.

فربنا العظيم فيذاته، ليس كمثله في عظمته..

وصح عنه ﷺ أنه قال: «ما السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، وَفَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الحَلْقَةِ، [حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة].

هـنه العظمـة في الكرسـي والعـرش -وهـي مـن مخلوقاتـه-؛ فكيـف بعظمة الله الله المني له المثل الأعلى، والذي استوى على العرش، وهو فوق جميع خلقه في.

وربنا ﷺ عظيم في صفاته، فهو الموصوف بكل صفات الكمال، عظيم في رحمته، عظيم في جماله.

جاء في الحديث القدسي: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَـٰهُ إِزَارِي، فَمَـنْ نَازَعَنِي وَاحَدًا مِنْهُمْا ؛ قَذَفْتُهُ فِي الثَّارِ»[حديث صحيح. رواه أبو داود].

وربنا العظيم في أفعاله؛ لأنها تنبئ عن سعة الحكمة والعدل والفضل والمشيئة.



#### . التَّعْظِيمَ لاَ يُحْصِيهِ مِنْ إِنْسَان

فالله ﷺ قد كمُل ﷺ عظمته: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقَوْدَ مَهُ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ وَ السَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ وَ السَّمَوَتُ مَطُويِّاتُ بِيَمِينِهِ وَ السَّمَوَتُ مَعُويَّاتُ مَطُويِّاتُ بِيَمِينِهِ وَ السَّمَوَتُ مَعُويَاتُ مَطُويِّاتُ بِيَمِينِهِ وَ السَّمَوَتُ مَا اللهِ مَعَالَى مَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يُشْرِكُونَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

### 🗖 ارفع يديك ا

وربنا عظيم في رحمته وفي مغفرته، وعظيم في حلمه، وعظيم في لطفه وجزيل كرمه، لا يتعاظمه شيء أن يغفره.

جاء في حديث السفاعة في «الصحيحين»: أن النبي ﴿ قَالَ: «.. يَا مُحَمَّدُ الرَّفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ا

فْأَقُولُ: يَا رَبِّ النَّذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لاَّخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ».

ولَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكِ رَبِّي صَارَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا





#### 🗖 من لاذبالعظيم نجا..

ومن عظم الله ﷺ بلسانه؛ فلح، وثقل ميزانه يوم القيامة، صح عنه ﷺ أنه قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» ٱخرجه البخاري ومسلماً.

بل أمر عباده بالتسبيح بهذا الاسم؛ فقال الله ﴿ فَسَيِّحُ بِالسَّمِ رَيِّكَ الْعَطِيمِ لَا الْعَلَيْمِ الواقعة: ٧٤].

وأمر النبي ﴿ أمته أن يسبحوا الله بهذا الاسم في صلاتهم: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ ﴾ أخرجه مسلماً.

### 🗖 مفتاح الفرج:

إذا حلت بك كارثة، وضاق صدرك، وغمرك الهم؛ فقل: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبُ العَظِيمُ الْ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَمَعْدِيمُ الْ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» الخرجه البخاري ومسلماً.

وإذا خفت من سلطان؛ فسلطان الله أعظم، قال عبد الله بن مسعود: "اللهما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ كن لي جارًا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك؛ أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى؛ عز جارك،

وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت".

وكان ﴿ يستعيد بعظمة الله من الخسف في الصباح والمساء؛ فيقول: «اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» لحديث صحيح. رواه الترمذيا.

لذا؛ من الأذب العظيم، وتقرب إلى العظيم، وأصبح من المتقين؛ نال الأمن المدنيوي والأجر الأخروي، فالله الله قد قال: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعًا تِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ الطلاق: ٥٠].

وأما أعظم درجة عند الله فهي: لهؤلاء المذين قال الله فهها: فيهم: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ بِاللَّهِ اللَّهَ وَأَنفُسِمٍ مَّ أَعَظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَنفُسِمٍ مَّ أَعَظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَنولَكِ هُمُ النَّهَ إِنْ وَكَالِمَ وَالنَّوبِةِ: ٢٠].

## تكيف يعظم المسلم ربه؟

غُضبُانُ»[حديث صحيح].

ويكون تعظيم الله ﴿: باللسان، وكثرة ذكره، ﴿ فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ومن تعظيم الله ها: تعظيم رسله وملائكته ومناسكه؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وغيرها من شعائر دينه وأحكامه؛ ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِر ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ (٣٣) الله ج:٣٢.

ومن تعظيمه ﴿ تعظيم كتابه العزيز، فالله ﴿ قد قال واصفًا كتابه العزيز بالعظيم: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ العزيز بالعظيم: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ العزيز بالعظيم: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن تعظيمه الله العظيم حرماته، وحرمات المؤمنين، ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ عِندَ رَبِّهِ عَيْرًا المحجة ٢٠٠٠.

ومن تعظيمه الله يقدم العبد على كلام ربه كلام أحد؛ مهما كانت مكانته: ﴿ يَا لَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَت مكانته: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَالْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ صَالِحَةً عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ المحجرات: ١١.



يًا فَاطِّرَ الْخَلْقِ البَدِيعِ وَكَافِلاً

رِزْقَ الجَمِيعِ سَحَابُ جُودِكَ هَاطِلُ عَظُمَتْ صِفَاتُكَ يَا عَظِيمُ فَجَلَّ أَنَّ

يُحْصِي الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فِيهَا قَائِلُ هَا قَدْ أَتَيْتُ وَحُسْنُ ظَنِّي شَافِعِيْ

وَوَسَائِلِ فَ نَصِدَمٌ وَدَمْ عَ سَائِلُ فَ وَوَسَائِلِ فَ فَرَمْ فَهُ مَا مَضَى وَارْزُقْهُ تَوْ

فِيقًا لِمَا تَرْضَى فَفَضْلُكَ كَامْلُ وَافْعَلْ ہِهِ مَا أَنْتَ أَهْلُ جَمِيلِهِ

وَالظَّـنُّ كُـلُّ الظَّـنِّ أَنَّـكَ فَاعِـلُ

أسأل الله العظيم: أن يجعلنا من المتقين الفائزين بجنات النعيم!





## يَا رَبِّ عُدْتُ إِلَى رِحَابِكَ تَائِبًا

مُسْتَسْلِمًا مُسْتَمْسِكًا بِعُراكًا

مَا لِي وَمَا لِلأَقْوِيَاءِ وَأَنْتَ يَا

رَبِّي عَظِيمُ الشَّانِ مَا أَقْوَاكًا

إِنِّي أَوْيَتُ لِكُلِّ مَأْوَىً فِي الحَيَاةِ

## فَمَا رَأَيْتُ أَعَزَّ مِنْ مَأْوَاكًا

حديثنا عن ربنا ﴿ القائل: ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقَوْةِ الْمَتِينُ ﴿ آَلُهُ اللّهُ وَكِنَّ اللّهُ اللّهُ وَلِيّاً عَزِيزًا ﴿ آَلُهُ وَمِنِينَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فربنا القوي ﷺ هو الذي لا يعتريه ضعف أو قصور، ولا يتأثر بوهن أو فتور.



وربنا الله هو الذي لا يغلبه غالب، ولا يمنعه مانع، ولا يدفعه دافع، ولا يرد قضاءه راد، له القوة المطلقة، والإرادة الكاملة.

وهو ﷺ المتناهي في القوة.

وربنا ﴿ كمل فِي قوته، قادر على الأشياء كلها؛ لا يستولي عليه عجز ولا نصب في حال من الأحوال، نافذ أمره في أي وقت شاء ، في أرضه أو سماواته.

قوي ﷺ فِي بطشه وعقابه.

تضرَّد بالقوة، ﴿أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ البقرة:١٦٥.

وَعَلَيْكَ يَقدِرُ يَا أَخَا السُّلْطَانِ

وَهُوَ القَوِيُّ بِقُوَّةٍ فِي وُصُفِهِ القوة منه..

عليه؟! فما أفقرنا إلى قوته وغناه!!

فما لنا لا تنقطع قلوبنا إليه؟!وما لنا لا نعتمد في مهامنا وحاجتنا

لا قوة لنا إلا بقوته وتوفيقه الله ولا حول لنا على اجتناب المعاصي ودفع شرور النفس إلا به.

هذه القوة يمنحها الله ﷺ لمن يشاء؛ شأنها شأن الرزق العام.

# وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوا لَعَلِيمُ الْقَدِيرُ ( الله الدوم: ١٥٤)

### 🗖 أيبامرالله ..

لما نسي كثير من العباد هذه الحقيقة أن الأصل في الإنسان أنه: ضعيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله-؛ جرهم الشيطان إلى الاغترار بقوتهم؛ حتى نسوا قوة الله ، فأخذوا يتمادون في غيهم!..

فهذه أمة عاد؛ قال الله ﷺ فيها: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَالسَّتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهِ ﷺ فَيَوْ أَنَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللللَّا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ولما بلغ التحدي ذروته والعصيان قمته وانحلاله؛ أرسل الله على عليهم جندًا من جنده: ريحًا صرصرًا في أيام نحسات، قال الله في: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَحِكًا صَرَّصَرًا فِي أَيَّا مِنَ خَسَاتٍ لِنَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ اللّٰهِ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ رَحِيًا صَرَّصَرًا فِي أَيَّا مِنْ صَرُونَ لِللهِ الفصلت: ١٦].

وهذه سنة من سنن الله في الأرض، وعلى مر التاريخ: أن المغتر بقوته والمتكبر نهايته كحال قوم عاد؛ تأخذه قوة الملك الجبار.

لذا؛ قال الله الله المحامة المؤرا في الأرض ثُمَّ انظُرُوا كَيْف كان عَلَقِبَهُ الْمُكَدِّبِينَ الله الله الله الله ورسله، واغترت بقوتها وشؤونها وعمارتها في الأرض؛ الأمم كفرت بالله ورسله، واغترت بقوتها وشؤونها وعمارتها في الأرض؛ فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُم الله أخذ عزيز مقتدر: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهُم مَّنْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ وَاسِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْدَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنَ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ المَعْمُ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ وَلَكِنَ فَيَا اللهُ اللهُ الله الله المُونَ الله الله الله المؤرنَ المؤرنَ المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ الله المؤرنَ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ المؤرنَ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ اللهُ المؤرنَ ال

صبي يهلك ملكًا، وماء يغرق قومًا، وبحر يدمر جيشًا، وبعوضة تذل نمرودًا، وأرض تبلع قارون، وطيور تطحن أبرهة..

إنه القوي؛ يدهشك بقوته 🖔.

إِلَى اللهِ كُلُّ الأَمْرِ فِي الْخَلْقِ كُلِّهِ وَلَيْسَ إِلَى الْخَلْقِ شَيْءٌ مِنَ الأَمْرِ



#### الاأدلك؟١ 🗖

كلما ازداد علم العبد بمعنى اسم الله: (القوي)؛ زاد توكله على الله في واستمد قوته منه، وذلك بالتبرؤ من حوله وقوته، صح عنه الله أنه قال لأحد أصحابه: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ»الْخرجه البخاري -واللفظ له -، ومسلما، أي: لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بمعونة الله الله وتسديده وتأييده.

قال عبد الله ابن مسعود ، الاحول ولا قوة إلا بالله: لا حولَ عن معصيةِ الله إلا بعصمته، ولا قوَّةَ على طاعتهِ إلا بمعونتِه".

يقول ابن القيم هن: "وهنه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة، وتحمل المشاق، والدخول على الملوك ومن يخاف منه، وركوب الأهوال، ولها أيضًا - تأثير في دفع الفقرا".

والله الله المحب أن يراك متواضعًا ذاكرًا لقوته؛ ﴿ وَلُولَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ اللَّهُ الكهف: ٢٩.

ومع محبة الله للمتواضعين؛ فهو يحب الأقوياء من المؤمنين، صح عنه ﷺ أنه قال: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيف، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ» آخرجه مسلماً.

والصفتان اجتمعتا في قوله الله الله الله الله والصفتان اجتمعتا في قوله الله والمورين المورين الله والمورين المورين المورين الله والمورين الله والمورين المورين المورين الله والمورين المورين المو

كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد! اللهم يا قوي.. يا عزيز! انصرنا على القوم الظالمين.







عن أبي هريرة ، قال: أصاب رجلاً حاجة؛ فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم! ارزقنا ما نعتجن وما نختبز.

فجاء الرجل والجفنة ملأى عجيئًا، وفي التنور جنوب الشواء، والرحى تطحن؛ فقال: من أين هذا؟ قالت: من رزق الله، فكنس ما حول الرحى.

فقال رسول الله ﴿: «لُوْ تَرَكُهَا لُدَارَتْ الوقال: طُحنَتْ إلَى يَوْمِ القيامَةِ» احديث صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»].

نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى: (المتين ﷺ):

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



فربنا ﷺ المتين، أي: الشديد القوي.

قد تناهى القوة والقدرة؛ فهو شديد القوة، لا تنقطع قوته، ولا تلحقه المنافع العرب القوة العالب على المره، وهو القادر الذي لا يلحقه عجز.

## 🗖 أينهم؟١

وقد حكى الله لنا وهو المتين سبحانه: عن أمم عتت عن أمره ورسله، بل وادعت القوة والقهر؛ فحاسبها حسابًا شديدًا: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي الْمَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوْلَمْ يَرُواْ أَكَ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوْلَمْ يَرُواْ أَكَ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنَّهُمْ قُوَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوْلَمْ يَرُواْ أَكَ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنَّهُمْ قُوَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أَوْلَمْ يَرُواْ أَكَ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُولَةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجُمُحَدُونَ اللَّهُ الْفَاسِةِ ١٥٠].

فكانت العاقبة كما قال الله : ﴿ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ بَعَٰزِى اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

أَيْنَ الْمُلُوْكُ وَمَنْ بِالأَرْضِ قَدْ عَمَرُوْا

قَدَ فَارَقَوْا مَا بَنَوْا فِيهَا وَمَا عَمَرُوْا وَأَصْبَحُوْا رَهْنَ قَبْرِ بِالَّذِي عَمِلُوْا

عَادُواْ رَمِيمًا بِهِ مِنْ بَعَدِ مَا دَثَرُواْ

أَيْنَ الْعَسَاكِرُ مَا رَدَّتْ وَمَا نَفَعَتْ

أَيْنَ مَا جَمَعُواْ فِيهَا وَمَا ادَّخَرُواْ



# آتَاهُمْ أَمْرُرَبِّ الْعَرْشِ فِي عَجَلِ

# لَمْ يُنْجِهِمْ مِنْهُ أَمْوَالٌ وَلاَ نُصِرُواْ

# 🗖 أمنيتك تتحقق..

فالعبد المؤمن الحق يعلم: أن الله قوي متين ﷺ، وأن الله على كل شيء قدير، يحقق الأماني، ويجعل البعيد قريبًا والحلم حقيقةً.

وهذا إبراهيم هي يأتي بأهله إلى واد غير ذي زرع؛ فيسكن المرأة الضعيفة والطفل الصغير في هذا الوادي؛ فيقول متوكلاً واثقاً بقوة الله: هِرَّبِّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ هُ، ربي الحربتهم من بابك، وقطعت رجاءهم من دونك: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، ربي اليقوموا بخدمتك؛ فأنت أولى بهم مني ومنهم: ﴿فَأَجْعَلُ أَفَيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ هُالِبراهيم؛ الله فذلل العباد لهم إذا احتاجوا إلى شيء؛ إنك على كل شيء قدير.

فإذا كنت ضعيفًا وربك قوي متين؛ فلا تخف ا فأنت عبد قوي، وعبد متين، فمن توكل على الله كفاه، ومن استغنى بالله أغناه، والله الله يغار أن يتعلق قلب المؤمن بغيره، وأن يعتمد على غيره، أو ينقاد إلى غيره، أو يريق ماء وجهه عند غيره.

وقصة يوسف من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز،



ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب إلى رخاء، ومن إنكار إلى إقرار.

ثم لا تشكُ القوي إلى الضعيف.

# وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا تَشْكُوْ الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لاَ يَرْحَمُ

فالقوة: أن تتمسك بالله الله المورد غيره؛ أفرادًا وأمما، أما ترى إلى حالة الأمة الإسلامية عندما تخلت عن اعتمادها على الله، وعلقت آمالها بعدوها؟ اسقطوا عند الله، وسقطوا في أعين أعدائهم! فهم في ذل وخسارة، ولن تعود إليهم العزة والمنعة حتى يتعلقوا بالله القوي المتين وحده الاشريك له.

قال الله ﴿ حَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهُ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهُ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

اللهم! إنا نسألك باسمك المتين: أن تغضر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.







من أقام أمر الله أقام الله ﴿ أمره، ومن سخر ما بين يديه لله سخر الله ﴾ له ما بين يديه، وكل هذا الكون بيد الله؛ فهو القدير والقادر ﴾.

أخرج مسلم في «صحيحه»: أن النبي القال: «بَيْنُمَا رَجُلٌ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْض، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ؛ فَتَنَحَّى ذَلِكَ الْأَرْض، فَاشْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَانْتَهَى إِلَى الْحَرَّةِ، فَإِذَا هُوَ فِي أَذْنَابِ شِرَاجٍ، السَّحَابُ، فَأَفْرُغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَانْتَهَى إِلَى الْحَرَّةِ، فَإِذَا هُوَ فِي أَذْنَابِ شِرَاجٍ، وَإِذَا شَرَاجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَبِعَ الْمَاءَ؛ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، يُحَوِّلُ المَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلانٌ -بِالاسْمِ النَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ -.

فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ المِ سَأَلْتَنِي عَنِ اسْمِي وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُّهُ، يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ بِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟

قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا ؛ فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا ؛ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيالِي ثُلُثَهُ، وَأَرُدُّ ثُلُثَهُ».

﴿ وَمَا كَا كَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَا عَلِيمًا قَدِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَدِيرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ربنا الله القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يفوته مطلوب، بخلاف خلقه، فهو الله يتطرق إليه العجز، ولا يعتريه الفتور.

وربنا ههو الذي يقوى على الشيء ويقدر عليه، فهو هكامل القدرة؛ فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء؛ فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

وربنا ﷺ هو الذي ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ١٠٠٠ ﴾ يس:

# وهو القَدِيرُ ليسَ يُعجِزهُ إذا ما رَامَ شَيئًا قَطُّ ذُو سُلطَان

#### 🗖 كمال قدرته ..

ومن قدرة ربنا ﴿ أَنه: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ومما يدل على قدرته: أنه قادر على أن يأتي بنا ويجمعنا أينما كنا وحيثما حللنا؛ ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ الله عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ الله عَلَىٰ كُلّ اللهُ عَلَىٰ كُلُلْ اللهُ عَلَىٰ كُلُوا اللهُ عَلَىٰ كُلُلُ اللهُ عَلَىٰ كُلُونُواْ يَأْتِ إِنْ كُلُونُ اللهُ عَلَىٰ كُلّ اللهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللهُ عَلَىٰ كُلّ اللهُ عَلَىٰ كُلَّ اللهُ عَلَىٰ كُلّ اللهُ عَلَىٰ كُلّ

# 🗖 كتبت المقادير..

وربنا ه مقدِّر المقادير ومقسمِّمها، علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل المجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد؛ ﴿ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

والله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بآلاف السنين، صح عنه الله عنه الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلُق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ »الْخرجه مسلم].

ولنا؛ كان هذا هو الإيمان؛ لما سأل جبريل السول المعن الرسول العيمان؛ لما سأل جبريل المعن الرسول المعن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُهِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الاَّخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُهِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الاَّخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَاللهُ الله اللهُ عَيْرِهِ وَشَرّةِ» الخرجة البخاري ومسلم -والله طله -ا.

#### 🗖 لاتعجب!

فقد فصل لنا ربنا الله كتابه القول ليعرفنا بقدرته: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ الطّرِيكَا.

إذا أراد الله ﷺ أن ينصرك؛ أمر ما لا يكون سببًا في العادة فكان أعظم الأسباب.

وإذا أراد القدير الله القدير المن الما الكرمك؛ جعل من الله ترجو الخير منه هو سبب أعظم العطايا التي تنالك.

وإذا أراد القادر الله أن يصرف عنك السوء؛ جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقًا.

وإذا أراد الله أن يع صمك من مع صية؛ جعلك تبغضها، أو جعلها صعبة المنال منك، أو أوحشك منها، أو جعلك تقدم عليها فيأتي عارض فيصرفك عنها.

فما أحرانا أن نطرق باب القدير الله الما

إبراهيم الخليل هي يسلم أهله لربه هي؛ فيدعو: ﴿وَأَرْزُفَّهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ﴿ السِّهِ البراهيم: ٣٧ فكانت مكة حنين القلوب على مدار العصور.

# وهذا سليمان ﴿ يدعو: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنِلِحِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

ويونس ه ف ظلمة الليل والبحروفي بطن الحوت يدعو: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَعَاءً.

وكان من دعاء رسول الله ﴿: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ» الخرجه البخاريا.

وقدرة الله ﴿ يستعاذ بها من كل شروأذًى؛ ففي الدعاء الذي علمه المصطفى ﴿ للمريض: ﴿ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ، سَبِعَ مَرَّاتٍ » [رواه مسلم].

فليس كل من له قدرة وقوة يغفر ويرحم من قدر عليه.

وليس كل من يغفر ويرحم له قدرة، فهو 🍇 مع كمال قدرته إلا أنه غفور رحيم.



والله ﴿ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ آَلُهُ الطلاق: ١٣ فمن اتقى ربه وتوكل عليه؛ فلا يتباطأ عون الله له، ولا ييأس من روحه، ولا يقنط من رحمته؛ فالفرج آتيه لا محالة؛ لأن الله ﴾ على شيء قدير.

ولكن الله ﷺ جعل لكل شيء قدرًا؛ له زمن لا يتجاوزه، ووقت لا يتخطاه، فإذا جاء موعد المقدور؛ فلا يستأخر عن دفعه ساعةً ولا يستقدم.

ينام العبد على أمرٍ قد يئس منه ويستيقظ على انفراجه؛ ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَّنُدِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

للكربة وقت ثم تزول، ولها زمن ثم تتحول؛ لأن الله ﷺ قد جعل لكل شيء قدرًا.

لا تثمر الشجرة حتى يحين وقتها، ولا تبزغ الشمس حتى يحل ميقاتها، ولا تضع الحامل حملها إلا بأجل؛ ﴿قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا لَا الطّلاق:١٦٠ .

اللهم! اغفر لنا وارحمنا؛ إنك على كل شيء قدير.





جاء في «الصحيحين»: أن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس كاداً لرسول الله ﴿ ، وسعيا فِ قتله ؛ فدعا عليهما .

فأما عامربن الطفيل؛ فأصيب بغدة في نحره، وهو في بيت امرأة من بني سلول، فوثب على فرسه، وأخذ رمحه، وأقبل على فرسه وهو يقول: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية افلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتًا.

وأما أربد بن قيس؛ فخرج معه جمل يبيعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقةً فأحرقتهما. فمن حفظ رسول الله ؟! إنه الله الحافظ.

مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ عَلَى الْفَاطِرِ: ١٤].

وربنا الله يحفظ على خلقه ما يعملون من خير وشر، في سر وعلن، وصغير وكبير، قد أحصى أقوالهم، وعلم نياتهم؛ فلا تغيب عنه غائبة، وعَدَنَاكِنَبُ حَفِيْظُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب، ومصارع السوء، جعل له حفظة من الملائكة هم: المعقبات بأمره، قال الله الدُرُمُعَقِّبَاتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكُفُظُونَهُ مِنْ أَمْر اللَّهِ الرعد: ١١.

# 🗖 وحفظ الله لخلقه نوعان:

عامٌ، وهو: حفظه لجميع المخلوقات؛ بأن ييسر لها مصالحها، قال ﴿: ﴿ إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُكُ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ ا

وحفظ خاص -وهو أشرف النوعين-، وهو: حفظه لأوليائه في مصالح دنياهم، وفي أبدانهم وأولادهم ومالهم، فجعل لهم معقبات تحفظهم، وحفظ لهم دينهم من الشبهات والشهوات، ومن أعدائهم من شياطين الإنس والجن، ثم يتوفاهم على الإيمان.

قــــال ها: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الله عد: ١١].

وربنا الذي تكفل بحفظ كتابه العزيز؛ من التحريف والتغيير على

مرالعصور والدهور: ﴿ إِنَّا غَنُّ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَ إِنَّالَهُ لَكَ فِظُونَ ۞ ١٩٠٠ حجر: ١٩٠

وحفظ الكعبة من الزوال؛ مع أنه بيت من حجارة في واد غير ذي زرع؛ لتبقى شاهدةً على جليل حفظه وعظيم قدرته وقوته.

## 🗖 يدافع عنك..

يجتمع كفار قريش حول غارفيه رجلان: محمد ﴿ وأبوبكر الصديق ﴿ يريدون قتلهما، فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر، فينظر إليه صاحبه العظيم ويقول له: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟» أخرجه البخاري ومسلما

# وَإِذَا الْعِنَايَةُ لاَحَظَتْكَ عُيُونُهَا نَمْ فَاللَحَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ

إنه الحفيظا...

يكيد الطغاة للأولياء؛ فيحفظ الله أولياءه، فهذا موسى الله يقول: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا غَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ فَالَ لَا تَعَافَا الله عَدَا مَا مَعَكُما الله عَدَا الله عَنْ اللهُ

فمن الذي ينصر على الأعداء؟ إنه الله الحافظ الموليائه؛ وإن قل عددهم؛ ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلَفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴿ اللّهُ الْمَالُ: ٢٦، ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عمران: ١٣٩.

#### 🗖 مكافأة ربانية:

يحفظ الحافظ فذرية أوليائه؛ سواء في حياتهم أو بعد مماتهم؛ فهذا يعقوب في يرد الله إليه حبيبه يوسف بعد سنين طوال، وهو فالقائل: وفَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُواً رَحَمُ الرَّحِينَ الله اليوسف: ١٤.

# 🗖 وصية ثمينة:

يوصي النبي ﴿ ابن عباس ﴿: «يَا غُلاَمُ اللَّهَ يَحْفَظُ كَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظُ كَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَ كَ اللهَ يَحْفَظُ كَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَ كَ اللَّهَ يَحْفَظُ اللّٰهَ اللَّهَ عَالَى اللّهَ عَالَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

ولما قيل لمحب الدين الطبري -وهو إمام شافعي كبير-: "قفزت من

السفينة وأنت شيخ كبير؟ فقال -كلمة خلدت في التاريخ!-: هذه أعضاء حفظناها في الصغر؛ فحفظها الله لنا في الكبر"؛ ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو الْحَمُ الرَّحِينَ اللهُ ليوسف: ١٤].

قال العلماء: احفظ أوامر الله بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بعدم تعديها؛ يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، وفي جميع ما آتاك الله من فضله في الدنيا، قال نها: «احْفَظِ الله يَحْفَظُ كَالمَفْ ضَا الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ الله عَديث صحيح. رواه الترمذي الله عَديث صحيح. رواه الترمذي الله عَديث صحيح. واه الترمذي الله عَديث صحيح. واه الترمذي الله عَديث صحيح. واه الترمذي الله عَديث صحيح واله الترمذي الله عَديث الله عَديث الله عَديث صحيح واله الله عَديث الله عَديث الله عَديث صحيح واله الترمذي الله عَديث صحيح والله الله عَديث الله

وأما في الآخرة؛ فقد بشرهم الله بالفوز العظيم، قال ، وأَلَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ

وعلى قدر حفظك لحدود الله يكون قدر الولاية، ويدخل في هذا:

حفظ التوحيد، وحفظ شعائر الدين؛ ولا سيما الصلاة: ﴿حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّالِمُ اللَّالْمُعُلِّقُ ال

وحفظ الفرج: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ كَفِظُونَ ١٠٠ ١١١ وَمنون:٥١.



وحفظ الأيمان: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾ المائدة: ١٨٩.

صح عن النبي ﴿ أنه كان يدعو: «اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أَغْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » احديث صحيح. رواه الترمذي الله وإذا أراد النوم طلب ﴿ من الله الحفظ.

# 🗖 بشری..

إن العبد الصالح إذا استودع الله شيئًا حفظه؛ كما جاء أن النبي ه قال الأبي هريرة: «أَسْتَوْدِعُكَ الله الله الله و تَضيعُ وَدَائِعُهُ» [حديث صحيح. رواه ابن ماجه].

و في حديث آخر: أن النبي الله قال: «إِنَّ الله َ إِذَا اسْتُودِعَ شَيئًا حَفِظَهُ» [حديث صحيح. رواه البيهقي في «السنن الكبرى»].

وما أجمل أن تعوذ أبناءك كما كان النبي ﴿ يفعل؛ كان يعوذ الحسن والحسين ﴿ وإذا استودعتهم الله فقد استودعتهم للحافظ ﴾ ؛ ﴿ فَأَلِنَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرَّحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اللهم (إنا نستودعك أنفسنا ووالدينا وأبناءنا وكل نعمة أنعمت بها علينا.





أخرج الإمام البخاري عن النبي ﴿ أنه قال: «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاتًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ.

فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ ا أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ: بِلَى وَعِزَّتِكَ ا وَلَكِنْ لاَ غِنَى ہِي عَنْ بِرَكَتِكَ».

قد يعطى الإنسان أموالاً، أو يمنح عقارًا، أو يرزق عيالاً، أو يوهب جاهًا، أو ينال منصبًا عظيمًا، أو مركزًا كريمًا، أو زعامة عريضة، أو رياسة مكينة. قد يحف به الخدم، ويحيط به الجند، وتحرسه الجيوش، وترضخ له الناس، وتذل له الرؤوس، وتدين له الشعوب...

وربنـا هـو الغـني ﷺ؛ الـذي لا أغنـى منـه علـى الإطـلاق، والكـل فقـير محتاج إليه.



فربنا غني بذاته وصفاته وسلطانه، كمل في غناه فلا يحتاج إلى أحد. وربنا من كمال غناه: أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين؛ ولو كفر به كل العالمين! قال في: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ لَا اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ الله العالمين! قال عمران: ١٩٧.

ومن كمال غناه الله الله العباد، ويريد بهم الخير، ويكشف عنهم السنيء إنما رحمة بهم وإحسانًا، ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اللهُ ا

ومن كمال غناه ﴿ تنزهه عن النقائص والعيوب، وكل ما ينا ﴿ غناه، فلم يتخذ صاحبةً ولم يتخذ ولدًا، ولا شريكًا ﴿ الملك، ولا وليًا من الذل، ولم يكن له كفوًا أحد، قال ربنا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَخَذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُولِكُمُ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهِ الله عَن الله الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الل

ومن كمال غناه وكرمه ﴿ أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهُ عَلَى اللهِ ﴿ مِنَ الدُّعَاء » [حديث حسن. رواه الترمذي].

#### 🗖 العالم بأسره فقراء إلى الله ..

العالم أجمع؛ جنهم وإنسهم، وغنيهم وفقيرهم، وكبيرهم وصغيرهم، وأميرهم وحقيرهم، وقويهم وضعيفهم: فقراء إلى الله، محتاجون إليه في





كل ساعة.

ومن كرم الله: أنه قرن اسمه (الغني) بوصف (الرحمة) في قوله المُحَدِّدُ وَرَبُّكُ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحَمَةِ الأنعام:١٣٣١؛ وذلك لإخبار العباد أنه: غني عن عبادتهم، ومع هذا فهو قد رحمهم في كل شيء؛ حتى في العبادات والتكاليف، بل من رحمته: أنه يقبل القليل فيكثره.

فالكل محتاج إليه؛ في كل صغيرة وكبيرة، وفي كل ساعة وكل ثانية.

فهذا أكمل الخلق عبوديةً يدعو ربه مظهرًا فقره وحاجته إليه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فقد كان من دعائه ﷺ: ﴿أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ، [حديث صحيح. رواه النسائي].

أنت محتاج إلى الغني في كل ساعة، فبقدر إظهار فقرك إليه يكون الجزاء.

وتـذكر:أن الله هـو الغـني، وأن غنـاه غنّـى ذاتـي، بـل لـو سـأله أهـل السماوات والأرض وأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملكه شيء، جاء في صحيح مسلم»: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ

وَاحِدٍ، فَسَأَ لُونِي؛ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّ كَمَا يَنْقُصُ الِخْيُطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ».

# 🗖 مفتاح الغنى:

كيف أصل إلى الغنى؟

الجواب: كما جاء في الحديث القدسي: «ابْنَ آدَمَ\ تَضَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً قَلْبَكَ غِنِّى، وَامْلاًْ يَدَيْكَ رِزْقًا .

ابْنَ آدَمَ\ لاَ تَبَاعَدْ عَنِّي فَأَمْلاْ قَلْبَكَ فَقْرًا، وَأَمْلاْ يَدَيْكَ شُغْلاً »[حديث صحيح.رواه الحاكم في «المستدرك»].

فمتى غني القلب بالله هي، وقنع به، وفرح بما أعطاه الله؛ أصبح أغنى خلقه بخالقه، وأعز مخلوق برازقه، وأقوى ضعيف بمولاه، فهذا الغنى بلا مال، والقوة بلا سلطان، والعزة بلا عشيرة، فيا له من غنّى؛ ما أجل قدره!

صح عنه ﷺ أنه قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» ٱخرجه مسلماً.

لن يشبع الإنسان لو ملك الدنيا؛ ما لم يكن الغنى في قلبه، وكما جاء في «صحيح ابن حبان»: قال ، «يَا أَبَا ذَرِّا أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هِيَ الغِنَى؟ إِنَّمَا الغِنَى غِنَى القَلْبِ وَالفَقْرُ فَقْرُ القَلْبِ» [حديث صحيح].

من كان الغنى في قلبه؛ فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قال: «وَارْضَ بِمَا فَي مَن اللّٰهِ فَلا يغنيه أكثر ما في الدنيا، صح أن النبي في قال: «وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاس»[حديث حسن. رواه الترمذي].

النَّفْسُ تَجْ زَعُ أَنْ تَكُ وْنَ فَقِيرَةً

وَالفَقْ رُخَيْ رِّمِ نْ غِنَّى يُطْغِيهَ ا وغِنَى النَّفْسِ هُ وَ الكَافِي فَ إِنْ

# أَبَتْ فَجَمِيعُ مَا فِي الأَرْضِ لاَ يكْفِيهَا

فالغني في الإسلام هو: من استغنى في قلبه عن الناس، وافتقر لله ، هُ، قال في: «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ، وَعِزْهُ: اسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ» [حديث حسن، رواه الحاكم].

ولما قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار!

فأجاب: والله (ما همني ذلك؛ ولو أصبحت حبة القمح بدينار اأنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني ا

قال النسفي هه: "قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن تعزز بالله لا يذل وقال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله، يكون غنيا بالله".

قال حكيم: "إن الرجل ليجفوني، فإذا ذكرت استغنائي عنه بالله، وجدت بردًا على كبدي".

قال ابن السعدي هي: "إنما الغنى غنى القلب، فكم من صاحب ثروة



وقلبه فقير متحسِّر؟!".

تَبَرَّانُ مُنْ حَوْلِي وَطَوْلِي وَقُوتِي

َ وَإِنِّي إِلَى مَوْلاَيَ فِي غَايَةِ الفَقْرِ غِنَى الْمَرْءِ بِالرَّحْمَن أَغْنَى مِنَ الغِنَى

بِهِ يُكتَسَى ثَوْبُ اللَّهَابَةِ وَالقَدْرِ

اللهم(أعطيتنا من قبل أن نسألك؛ فكيف إذا سألناك؟( اللهم(أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك؛ فإنك أنت الغنى، لا إله إلا أنت.

اللهم! أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.





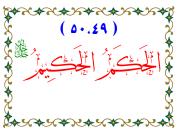

جاء في «سنن النسائي» عن هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله ﴿ سمعه (أي: الوفد)، وهم يكنون هانئًا: أبا الحكم؛ فدعاه الرسول ﴿ فقال: «إِنَّ اللهُ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكُمُ، فَلِمَ تُكُنَّى أَبَا الحكم؟»، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في الحكم، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَلِمَ تُكُنَّى أَبَا الحكم؟»، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الفريقين؛ فقال رسول الله ﴿: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا لَا فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمُ ﴿؟»، قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» احديث صحيحا.

من أسماء ربنا ﴿: (الحكَمُ وَالحَكِيمُ)، قال الله ﴿: ﴿لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَزِينُ اللَّهِ اللَّهُ الْخُرَامُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلِسِينَ ﴿ اللَّهُ الْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلَسِينَ ﴿ اللَّهُ الْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلَسِينَ ﴿ اللَّهُ الْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخُلَسِينَ ﴿ اللَّهُ الْخُكِيمُ لَا اللَّهُ عَامِ: ١٦٤].

"والحكيم له معنيان:

الأول: الَّـنِي أحكم الأشياء وأتقنها، والله هُ حكيم؛ لأنه أحكم أقواله وأفعاله؛ فأقواله وأفعاله صواب كلها، بلغت غاية الإتقان.

ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة: وضعه كل شيء في موضعه؛





فقد دبر خلقه أحسن التدبير، وصنع مخلوقاته أحسن الصنع، فلا يدخل فقد دبر خلقه أحسن التدبير، وصنع مخلوقاته أحسن الصنع، فلا يدخل فعاله في تدبيره وتقديره خلل، ولا يعتري صنعه نقص أو قصور، ولا يقع في أفعاله ولا خطأ، وصدق الله في ﴿ صُنْعَ ٱللّهِ ٱلّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾[النمل:٨٨].

والمعنى الثاني للحكيم: أنه ﴿ الحكم والحاكم بين عباده، فالله ﴾ هو الحكم والحاكم بين عباده، أي: يقضي بينهم، ويفصل بينهم بشرعه.

وقد اختص نفسه بالحكم؛ فلا يجوز لأحد أن يتعدى على ما اختص به نفسه، فالله ه قال: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْراً لَفَاصِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَامِ:٥٧، وقال ه: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهُ الْاَنعام:٢٦]".

واتخاذ الله حكمًا وحاكمًا يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله ﴿ فِيْ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ حال الاختلاف؛ فالله قال: ﴿ وَمَا ٱخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ الشورى: ١٠.

والله ﷺ هو المستحق لأن يكون حكما بين عباده؛ لأنه ربهم وخالقهم

ومعبودهم، ﴿ أَفَعَا يُرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَضَّلًا ﴾ الأنعام:١١٤.

وربنا أحكم الحاكمين، فهو ﴿ العالم بكل شيء، والذي يعطي كل مسألة الحكم الذي يناسبها؛ فالله ﴿ قد قال: ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ وَاصْبِرٌ حَتَى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ (١٠٠) ليونس:١٠٩].

ولا فلاح لأمة تدعي الإسلام إلا بتحكيم شرع الله.

# 🗖 مكافأة من الحكيم..

ومن رُزق الحكمة فقد رُزق خيراً كثيراً، والله يؤتيها من يشاء من عباده، ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ [لقمان:١٢]، وجميع الأنبياء قد أعطوا الحكمة وتفاضلَ بعضهم على بعض فيها.

جاء في «الصحيحين»: أن رسول الله ﴿ قال: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ.

ُ فَتَحَاكَمَتَا إِلَّى دَاوُدَ ۞؛ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ ۞ فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا.

فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

#### 🗖 اطمئن!

وتذكر: أن لله الحكمة البالغة؛ فلا يعطي إلا لحكمة، ولا يمنع إلا لحكمة، ولا يمنع إلا لحكمة، والم يمنع الا لحكمة، واختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، ﴿وَكَانَ بِاللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

قال سفيان الثوري: "منعه عطاء؛ وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم؛ وإنما نظر في خير العبد فمنعه اختيارًا وحسن نظر"، فربما تطلب ما لا تحمد عاقبته، وربما كان في حتفك ا

وروي عن بعض السلف أن رجلاً كان يسأل الله الغزو، فسمع هاتفًا في المنام: "إنك إن غزوت أُسِرت، وإن أُسِرت تنصرت!"، ﴿وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا



تَعَلَمُونَ (١٦) ١١٠ البقرة ٢١٦].

تَبَارَكَ فَهُ وَ اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ حَكِيم فَيَقْضِي مَا يَشَاءُ بِحُكْمِهِ

جَوَادٌ كَرِيمٌ كَامِلٌ لاَ يُمَثَّلُ حَلِيمٌ فَلاَ يَخْشَى فَوْاتًا فَيَعْجِلُ

## 🗖 إيـاك!

ثم إياك أن تسيء الظن بالله إذا خفيت عليك الحكمة، وانسب الجهل الى نفسك! فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته، فالملائكة -مع قربهم من الله وعلمهم بجلاله وقدرته- لم يعلموا حكمته في إنزال آدم إلى الأرض؛ فقالوا: ﴿ أَجَعُ عَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ البقرة:٣٠.

فكن مع الله صامتًا عند مجيءقدره وفعله؛ حتى يريك ألطافًا كثيرةً.

قال: «بلَي».

قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟!



قال: «بكي».

قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ١٩ فقال: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا »؛ فأنزل الله سورة (الفتح)، فعلم الناس أن الصلح: فتح. الخرجه البخاري ومسلما.

رفعت الأقلام، وجفت الصحف، وقضي الأمر، وكتبت المقادير؛ ﴿ قُلُ لَنَا عُو مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَ لِ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَ لِ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُل

والله أرحم الراحمين، وهو خير الحاكمين؛ فأبشر بفرج عاجل؛ فبعد الدمعة بسمة، وبعد الخوف أمن، وبعد الفزع سكينة، ولكن عليك بتقوى الله.

قَالَ الأَلوسي: "من اتقى الله ﴿ تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه"، ﴿ وَأَتَّ قُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَالَّكُمُ مُ تُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَمران ١٣٠٠ و ٢٠٠].

اللهم يا أحكم الحاكمين (افتح علينا أبواب حكمتك، ورضنا بما قسمت لنا؛ فأنت العليم الحكيم.







نعيش مع اسم الله: (اللطيف ﴿)؛ نستقي من أنواره ونتفيا ظلاله: قال ﴿: ﴿إِنَّرَيِّ لَطِيفُ لِمَايَشَاءً إِنَّهُ، هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

واللطف في اللغة هو: البر، والحضاوة، والإكرام، والترفق، والعلم بدقائق الأمور.

فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف.

فربنا الله الله الله الذي لا ألطف منه، رفيق بعباده؛ لا يعاجلهم على الذنب، لا تخفى عليه الأشياء؛ وإن دقت ولطفت وتضاءلت.

وربنا هه والذي بربعباده وتفضل عليهم ورفق بهم من حيث لا يعلمون، ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ءَ يَرُّزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ الشورى: ١٩، وهو الذي رزقهم من حيث لا يحتسبون.

وربنا ﴿ هُو الذي لا تدركه الحواس، ولا تراه الأبصار: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّا الْمَاعَامِ: ١٠٣].

أعطاهم فوق الكفاية، وكلفهم دون الطاقة، وسهل عليهم الوصول إلى السعادة في مدة قصيرة: ﴿إِنَّرِيِّ لَطِيفُ لِمَايشَاءً ﴾ ليوسف:١٠٠١ .

وَاللَّطْفُ فِي أَوصَافِهِ نَوْعَانِ وَاللَّطْفُ عِنْدَ مَوَاقِعِ الإِحْسانِ وَالْعَبْدُ فِي الْغَفَلاَتِ عَنْ ذَا الْشَّانِ وَهُ وَ اللَّطِي فُ بِعَبْ دِهِ وِلِعَبْ دِهِ إِذْرَاكُ أَسْرارِ الأُمُ وْرِبِحِبْ رَةٍ فَيُرِيكَ عِزَّتَ لهُ وَيُبْ دِي لُطْفَ لهُ

## 🗖 إنه اللطيف:

ربك الكريم اللطيف ؛ يوصل إليك إحسانه بلطف وبرفق، وهو أعلم بحالك منك، وألطف بك من نفسك.

فإذا أراد اللطيف الله الرحمك أرسل إلى نفسك نور الإيمان؛ فيبقى صدرك مشرقًا بنوره، كارهًا للفواحش والفتن، مجتنبًا للمعاصي، ﴿وَهُوَ اللَّعِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ الأنعام: ١٠٣].

وإذا أراد اللطيف ﴿: أن ينصرك أمر ما لا يكون سببًا في العادة؛ فكان أعظم الأسباب لنصرتك؛ إنه: ﴿ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عام: ١٠٣].

وإذا أراد اللطيف ﴿ أَن يَشْفِيكَ ؛ أَرسَل لَكَ أَغْرِب سَبِب، وربِما أَضْعَفُ سَبِب؛ إنه: ﴿ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ثَنَا ﴾ الأنعام:١٠٣].



# الاتشتاق إليه ؟ ١

لو علم العبد ما يدبر اللطيف له؛ لذاب قلبه شوقًا إلى لقائه.

فكم من مرض أصابك فأزاله...١

وكم من مصيبة حلت فحولها...!

وكم من دين قضاه...!

وكم من هم فرجه...١

ليس بحول منك ولا قوة، وإنما بلطف منه وكرم!

فإذا طرق الناس أبواب الملوك؛ فاطرق أنت باب الملك الأعظم.

وإذا وقِفوا بساحة الأمير؛ فقف أنت بساحة الإله الأكرم.

وإذا ألم بك المرض، وأثقلك الدين، وحزنت على الغائب، وخفت على

الولد، وأتعبك الفقر؛ فتذكر أنه هو: ﴿ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا ﴾ الأنعام:١٠٣].

فهو الذي بيده مضاتيح الضرج، والخزائن ملأى، ويد الله سحاء الليل والنهار؛ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَا إِنْكُ، ﴾الحجر: ٢١].

فالسعادة عنده، والأمن عنده، والراحة عنده، والرضا عنده، والشفاء





عنده، وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير.

فلا تحمل هما وأنت في معيـة الله ﷺ؛ حتى لـو ازدادت عليـك أكـدار الدنيا، واعلم أنها تقودك إلى الاجتباء؛ كما قادت يوسف ﴿

ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك.

#### 🗖 مفتاح السعادة:

وإذا أردِت أن تكون في معيــة الله اللطيـف ﷺ؛ فاسـعد بـشريعته، واشـكر نعمته، وتفكر في ملكوته، واطرب لذكره، وتلذذ بسماع كلامه، وارض به ربا، وبكتابه نهجًا، وبنبيه رسولا.

فمعية الله ﷺ لا تأتي إلا بسبب، ولا تحصل إلا بتعب، وحينها سيعمر الأنس قليك، ويزول همك، وتنسى أتعاب الحياة وأوصاب الدنيا.

#### 🗖 انكسر للطيف!

ربنا (اللطيف)؛ يحب اللطف، ويحبك أن تعامل الخلق بلطف وشفقة.

صح عنه ﷺ أنه قال: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ -أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ-: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنِ سَهْلِ» [حديث صحيح. رواه الترمذي].

فإذا احتجت إلى لطف الله بك ليعافيك مما أضريك؛ فأظهر لله ضعفك وانكسارك، والطف بالمسلمين؛ وخاصة ضعيفهم. ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ اللهِ عَانْتُ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ اللهِ عَانْتُ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ اللهِ عَانْتُ للإحْسَانِ أَهْلُ وَمِنْكَ الجُودُ وَالفَضْلُ الجَزِيلُ اللهِ عَانَى اللهُ عَلَيلُ لللهُ عَلَيلُ اللهِ عَفْوكَ لِي فَإِنِّي عَلَى الأَبْوَابِ مُنْكَ سِرِّ ذَلِيلُ اللهِ عَفْوكَ لِي فَإِنِّي عَلَى الأَبْوَابِ مُنْكَ سِرِّ ذَلِيلُ اللهِ عَفْوكَ لِي فَإِنِّي عَلَى الأَبْوَابِ مُنْكَ سِرِّ ذَلِيلُ

اللهم! الطف بنا، وارزقنا الأنس بقربك، وأعنا على طاعتك، وأحسن لنا الخاتمة.









أخرج النسائي بسند صحيح: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي ﴿ ؛ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﴿ بعض أصحابه.

فلما كانت غزوة خيبر؛ غنم النبي ﴿ سبيًا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء؛ دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ﴿ ؛ فأخذه، فجاء به إلى النبي ﴿ ؛ فقال: ما هذا؟ قال: هم هذا اتبعتك، ولكني فقال: ما هذا؟ قال: هم هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا -وأشار إلى حلقه بسهم - ؛ فأموت، فأدخل الجنة.

فقال ﷺ: «إِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ»، فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ يحمل قد أصابه سهم حيث أشار.

فقال النبي ﴿: «أَهُوَ هُوَ؟»، قالوا: نعم، قال: «صَدَقَ اللهُ فَصَدَقَهُ»، ثم كفنه النبي ﴿ فِي جَبِة النبي ﴿ ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهيدًا؛ أَنَا أعمال الجوارح تتبع أعمال القلوب؛ والنجاة يوم القيامة في سلامة القلب؛ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ الشّعراء: الشّعراء: ٨٨-٨٩، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله العليم الخبير! قال الله في عن نفسه: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ اللّهِ البقرة: ٢٣٤].

فربنا عالِم بسرائر عباده، وضمائر قلوبهم، لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها.

أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، والماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.

يخبر بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه، ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَانُ فَسْتَكُلْ بِهِ عَلِي الرَّاسِ الله الفرقان ١٥٩٠.

فالله عليم بظواهر الأمور، خبير ببواطنها.

خَـبِيرٌ بِالحَقَـائِقِ وَالمَعَـانِي عَلِـيمٌ لاَ يُمَـارَى أَوْ يُجَـارَى مُرَى مَا تَـوارَى مُحيطٌ لاَ يَفُوْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلاَ يَخْفَـى عَلَيْهِ مَـا تَـوارَى

#### 🗖 مقام الإحسان:

ومن علم أن الله خبير ببواطن أمره، مطلع عليه؛ استحى أن يراه الله فيما لا يحب، ثم أحسن عمله، وأخلص عبادته؛ حتى يصل به الحال إلى مقام الإحسان؛ الذي ورد في الحديث الصحيح: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَراهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » الخرجه البخاري ومسلماً.

قال أبو حاتم: "قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو: إصلاح السرائر، وترك إفساد الضمائر".

# 🗖 السرفي القلب!

وإنك لترى عملاً صالحاً يعمله الرجلان؛ فيتقبل من أحدهما، ولا يتقبل من الآخرا فهذا يصلي فتقبل صلاته، وبجانبه آخر يصلي فلا يكون له من صلاته إلا ما عقل منها، قال الله عن الرّجُلُ لِيُصلِّي الصَّلاَةَ، وَلَعلَّهُ لاَ يَكُونُ لَهُ مِنها إلاَّ عُشرُها، أوْ تُسعُها، أوْ تُمنُها، أوْ سبُعُها، العدد. احديث صحيح. رواه ابن حباناً.

وهذا يتصدق؛ فيتقبلها الله وينميها له —كما ينمي أحدنا فلوه-، والآخر يتصدق؛ فيردها الله، بل ويعذب بها ( ﴿ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَالْأَخْرِ يتصدق؛ فيردها الله، بل ويعذب بها ( ﴿ إِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ وَاللهُ يُما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ذاك الذي يغض بصره أمام الناس ويتصنع! ثم إذا خلا بنفسه مد

بصره إلى الحرام وانتهك المحرمات؛ هل يستطيع أحد أن يطلع على قلبه عدا الخبير البصير؟ ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ١٠٠ ﴿ الْعَافِر: ١٩].

من خطورة العيش بين الطاعة و المعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة .

فالخلوة إما ترفع وإما تخفض، فمن عظَّم الله َ في خلوته عظَّمه الناس في جلوته.

وقال الإمام مالك ها: "من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه، وينجو من غمرات الموت وأهوال القيامة؛ فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية".

قال ابن رجب ه "الخاتمة الحسنة لا تقع إلا لمن كانت سريرته حسنة؛ لأن لحظة الموت لا يمكن تصنّعها، فلا يخرج حينئذ إلا مكنون القلب".

وحثه أن ينظر لأعماله باطنها وظاهرها، فمن زاد إيمانه بهذا الاسم: (الخبير)؛ أصبح خبيرًا بما يجري في عالمه، وعالمه هو: قلبه وبدنه،



والخفايا التي يتصف بها القلب؛ من غش وخيانة وإضمار الشر.

والله ﴿ لا ينظر إلى الصور، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ( ) وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ( ) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ لِذِلَّ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ( ) وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ( ) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ لِذِلَّ اللهِ العاديات: ٩-١١].

#### 🗖 المعية:

والعبد المؤمن إذا أخذ حظه من اسم الله: (الخبير ﴿)؛ أصبح ﴿ معية الله، وإذا أصبح ﴾ معيته الله، وإذا أصبح ﴾ معيته عن غيرها، ويجعله مشغولاً بهذه المعية عن غيرها، ويجعله ﴿ ويجعله عن حذر دائم وخشية دائمة، ويكفيه الله دنياه، ويجعلها تأتيه راغمة ، ويجمع شمله، ويبارك له ﴿ كل ما رزقه، ولا يعرف الضيق والهم والشيطان إليه سبيلاً؛ لأن الله ﴿ قال: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجَعَل لّهُ مُخْرَمًا الله ﴾ الطلاق:٢].

يا مَن يَرَى مَا فِي الضَّمِيرِ وَيَسْمَعُ
يَا مَن يُرَجَّى لِلسَّدَائِدِ كُلِّهَا
مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ
مَا لِي سِوَى قَرْعِي لِبَابِكَ حِيلَةٌ
حَاشَا لَحِ دِكَ أَنْ تُقَنِّطُ عَاصِياً

أَنَتَ المُعِدُّ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ يَا مِنْ إِلَيْهِ المُشْتَكَى وَالمَفْنِعُ فَبِالِافْتِقَارِ إِلَيْكَ فَقْرِيَ أَدْفَعُ فَلَالِفْتِقَارُ رُدِدْتُ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرِيَ أَدْفَعُ فَلَئِنْ رُدِدْتُ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرِيَ أَوْسَعُ فَالْفَضْلُ أَجْ زَلُ وَالمَوَاهِبُ أَوْسَعُ

اللهم! الطف بنا؛ يا خبير.. يا عالمًا بالسرائر والضمائر!



قال العزبن عبد السلام: "معرفة الله ، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ هي أفضل الأعمال شرفًا وثمارًا وآثارًا".

ونقف مع اسم من أسماء الله ﷺ وهو: (الحليم ﷺ):

قَالَ ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمُ ﴿ ﴿ إِلَهُ الْبَصْرَة: ٢٦٣]، و﴿ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ الْإِسراء: ٤٤].

ربنا ﷺ ذو الصفح والأناة؛الذي لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاص، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على شركهم وكفرهم به، وعلى كثرة ذنوبهم.

فمن أعظم منه حلمًا ؟ الخلائق له عاصون؛ وهو لهم مراقب، يكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي، ويتفضل على المسيء.

## 🗖 إنه الحليم!

يقوم المضطر بين يديه وهو عاص ومذنب؛ فيستجيب له، ويسأله فيعطيه، ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَ لَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشَرِّكُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَ لَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِنَّا الْعَنْكِيوتِ: ١٦٥.

لا إله إلا الله ما أحلمه (فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الحليم ومنه الحلم.

وَهُوَ الحَلِيمُ فَلاَ يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوْبَ مِنْ عِصْيَانِ

#### 🗖 ماأحلم الله!

فكم من زلة سترها الله علينا؟ وكم من ذنب لم يؤاخذنا به؟! وكم من معصية ارتكبناها؛ وهو ينادينا وهو الغني عنا-: ﴿ فَ نَبِيَّ عِبَادِىٓ أَنِّ الْمُعْدُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْمُ الْمُحِرِ: ٤٩].

فسبحان الله الحليم ليخلق ويعبد غيره، ويرزق ويشكر سواه، خيره للعباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم وهو غني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه، ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِم

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

مَّاتَرُكَ عَلَيْهَامِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لايسَّتَغْخِرُون سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) ﴿النحل:١٦١.

#### 🗖 همسة!

لنحذر من غضبه ﴿ لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، وحلمه ﴿ صادر عن قوة وقدرة، والله الحليم لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة، ولا يصلح إن حقه الحلم؛ وذلك بعد أن يعطي المهلة.

وقد يحلم الله على الكفار ويرزقهم، ولا يأخذهم بعقوبة في الدنيا؛ لكنه لله لا يتأنى بهم في الآخرة، ولا يصفح عنهم؛ بل تسوقهم الملائكة إلى النار؛ فلا يقبل لهم رجاء، ولا يخفف عنهم العذاب، ﴿فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَخْوَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَخْوَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْوَنِ عِنيًا الله المريم، ١٩-١٩، ﴿ يَسْتَعْطِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمُحْيِطَةُ وَالْكَوْنِكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمُحِيطَةٌ وَالْكَوْرِينَ الله العنكبوت؛ ١٤٥.

## 🗖 حلاوة الامتثال!

والعبد يجاهد نفسه بالتخلق بهذا الخلق الكريم؛ ألا وهو: صفة (الحلم)، فهو الله الحلماء، كريم يحب الكرماء.

يُسامِي بِهَا عِنْدَ الفَخَارِ كَرِيمُ أَرَى الحِلْمَ لَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهِ حَلِيمُ أَلاَ إِنَّ حِلْمَ اللَّرْءِ أَكْبَرُ نِسْبَةٍ وَ الْكَبَرُ نِسْبَةٍ فَيَا رَبُّ هَبْ لِي مِنْكَ حِلْمًا فَإِنَّنِي

وقد أثنى الله ه على نبيه إبراهيم الخليل ه بقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ لَحَلِيمُ لَحَلِيمُ لَحَلِيمُ الْفَاتِ الله هُ على نبيه إبراهيم الخليل هُ: ﴿ فَبَشَّ رْنَكُ بِغُلَمٍ الْمُاعِيلُ هُ: ﴿ فَبَشَّ رْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ (الله الفات:١٠١).

ولنبينا ﴿ النصيب الأوفر من هذا الخلق.

جاء في «الصحيحين» عن أنس في قال: كنت مع رسول الله في وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي؛ فجذبه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله في وقد أثرت بها حاشية الرداء، ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بالعطاء.

ومدح النبي ﴿ الأَشج بن عبد القيس بقوله: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ، وَالأَنَاةُ»اأخرجه مسلماً.

 النَّاسِ »، فقال: قد عفوت عنك، فقالت الجارية: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو حاتم هن: "الواجبُ على العاقل إذا غضب واحتدَّ: أن يذكر كثرة حلم الله عنه، مع تواتر انتهاكه محارمه، وتعدّيه حرماته، ثمّ يَحْلُم، ولا يخرجه غيظه إلى الدُّخول في أسباب المعاصي".

## 🗖 وفي الختام..

إذا حلت بك محنة أو بلاء؛ فادع الله وضمن اسم (الحليم) في دعائك؛ فإن النبي ﴿ كَان يدعوه عند الكرب بهذا الدعاء: ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْقِ وَمسلماً.

اللهم! كما حلمت على عبادك فاجعل حلم ك علينا سعادةً في الدارين.





جاء في «الصحيحين» عن النبي ﴿ أنه قال: «أَسْرُفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ اللَّوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ؛ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ الدُّرُونِي فِي الرِّيحِ فِي البَحْرِ، فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا.

فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِلأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: حَشْيَتُكَ، يَا رَبِّ اَوْ قَالَ: مَخَافَتُكَ فَغَضَرَ لَهُ بِذَلِكَ».

والرأفة: أشد الرحمة وأبلغها.

 وربنا الله الذي خلق الإنسان وحفظه ورحمه، وأحسن إليه، وسخر له الكون كله، ودفع السوء عنه، وجلب له الخيرات؛ فهذا من إحسانه وكرمه. بل من رأفته الله المنابعين مهما صغرت، وأنه يحفظ

## 🗖 أكمل الدلالات:

ومن جلال رأفته: أن حذر عباده ورغبهم ورهبهم، ووعدهم وأوعدهم؛ رأفة بهم، ومراعاة لصلاحهم ومصالحهم، ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَاللَّهُ رَحُوفُ مِا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ومن دلائل رأفته: أنه أنزل الكتاب على رسوله ليخرج الناس من النظلمات إلى النور بإذنه، قال ﴿ وَهُو اللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَنتِ بَيِّنَتِ لِللَّهُ مِكُورًا لَهُ وَلُكُرِّحِيمٌ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّ

 ومن جلال رأفته: أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه، ثم إنه في يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يحصى، قال في: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشِّرِى نَفْسَهُ البِّيعَاءَ مَهُ صَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفَ مِا إِلْعِبَادِ (٧٠) البقرة:٧٠٧.

ومن جلال رافته: أنه يجيب دعاء اوليائه، قال ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اَغَفِرْ لَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّ

ومن جلال رأفته: أنه نصب الحدود الزاجرة عن الحدود الحاملة على التقوى، فإن الرأفة تقيم المرؤوف به؛ لأنها ألطف الرحمة وأبلغها، قال الله التقوى، فإن الرأفة تقيم المرؤوف به؛ لأنها ألطف الرحمة وأبلغها، قال

﴿ وَلَوْ لَا فَضَّ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهِ عَلَيْكِمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهِ عَلَيْكِمْ النور: ٢٠].

ومن دلائل رافته: أنه يمسك ﴿ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَثُّ رَّحِيثُ (١٠٠٠) العج: ١٦٥.



## 🗖 رسالة إلى..

إلى كل من أدركه الفقر، وتغشاه الكرب، وتغيرت ملامحه، وانكسر قلبه.

إلى من أثقله الدين، وحار فكره، وتشتت ذهنه، وظن أن الدنيا ضاقت عليه.

إلى من أهلكته الأوجاع، وأتعبته الآلام، وعجز الأطباء عنه، وأغلق الباب دونه.

إلى من حمل الهم، وغشيه الغم، وأدارت الدنيا ظهرها له؛ حتى ضاقت عليه بما رحبت.

إلى من غاب ابنه، وسافر حبيبه، وغادر صديقه؛ فضاقت نفسه، ورجف قلبه؛ فأصبح الورد شوكًا، والعالم الجميل كئيبًا..

تَذَكَّرْ هُنَا قَوْلُهُ ﴾: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ الله الله وردد: ﴿ وَالله رَعْمُ الله وردد: ﴿ وَالله رَعْمُ الله وَالله ورده وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَلّه وَل

قال ابن القيم: "والله ﴿ يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه"، ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف:٨٦].

وهنا؛ انتظر الفرج؛ فالله ﷺ قال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَ مُّعَ ٱللّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَ مُّعَ ٱللّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ

## (١٢) ﴿ النمل: ٢٢].

إنه الرؤوف الرحيم ، فما أعظم شأنه! وأعلى مكانه! وأقربه من خلقه! وألطفه بعباده!

فإذا رأيت الحبل يشتد؛ فاعلم أنه سينقطع، وإذا اشتد الظلام؛ فأبشر بصبح قريب.

# ا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا اللَّهُ الشرح:٥-١٦.

## 🗖 قلوب سجدت..

ولذا؛ كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق، وواجبًا على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره.

يقوم النبي الليل كله في آية: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُّ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُّ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ لُلْكِكِيمُ الله الله المؤوف أننا فإنك أنتَ ٱلْعَزِيرُ لُلْكِكِيمُ الله الله المؤوف أننا سنرضيك في أمتك.

والمؤمن يرأف بنفسه فيسلك بها إلى مسالك النجاة، ويقيها موارد المهالك، وكذلك هو مع غيره.

قال ابن رجب الله على عباد الله؛ جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل".

إِلْهِي اتَرَى حَالِي وَفَقْ رِي وَفَاقَتِي

وَأَنْتَ مُنَاجَاتِي الخَفِيَّةَ تَسسْمَعُ إِلَّهِي! أَذِقْنِي طَعْمَ عَفْوِكَ يَوْمَ لا

بَنُـوْنَ وَلاَ مَـالٌ هَنَالِـكَ يَنْفَـعُ

اللهم إنا نسألك يا رؤوف! أن تدخلنا جنتك، وتعيدنا من نارك.







## وَلَمَّا جَلَسْنَا مَجْلِسًا طَلَّهُ النَّدَى

جَمِيلاً وَبُسْتَانًا مِنَ الرَّوْضِ نَادِيًا

أَشَارَ لَنَا طِيبُ المُكَانِ وَحُسسْنُهُ

مُنَى فَتَمَنَّينَا فَكُنْتَ الأَمَانِيَا

ربنا الودود ﷺ؛ حبيب الطائعين، وملاذ الهاربين، وملجأ الملتجئين، وأمان الخائفين.

المحب للتوابين والمتطهرين، أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين.

أوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، الملاذ في الشدة، والأنيس في الوحشة، والنصير في القلة .

حديثنا عن اسم الله: (الودود ﷺ):

قال ١٠٤ ﴿ إِنَّ رَقِي رَحِي مُرُودُودٌ ﴿ اللَّهِ الْهُودِ: ٩٠ اللَّهِ : ﴿ وَهُوَا لَعَفُورًا لُوَدُودُ

الله و المرابع المربع ا

والود: المحبة.





فربنا ﷺ تودد إلى أوليائه بمعرفته، ونعوته الجميلة..

وهذا الود خاص بالأولياء والأتقياء؛ فجلب لهم أسباب التودد إليه، وجذب قلوبهم وده، فذكر لهم ما له من الأسماء الحسنى والنعوت الواسعة العظيمة الجميلة؛ فجلبت القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة إليه.

وَكَانَ فُؤَادِي خَالِيًا قَبْلَ حُبِّكُمُ

وَكَانَ بِذِكْرِ الخَلْقِ يِلْهُوْ وَيَمْرَحُ

فَلَمَّا دَعَا قَلْبِي هَـوَاكَ أَجَابَهُ

## فَلَسْتُ أَرَاهُ عَنْ فِنَائِكَ يَبْرَحُ

وربنا الله ودود؛ تحبب إلى العصاة من خلقه، وتودد إلى التائبين منهم؛ فشرح لهم الأسباب التي ينالون بها مغفرته، والسبل إلى عفوه، والدلائل على سعة رحمته.

قال ﴿ وَ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَهُمْ لَا نَقْسُهُمْ لَا نَقْسُهُمْ لَا نَقْسُهُمْ لَا نَقْدُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهِ النزمر:٥٣، وقال ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

وربنا الله تودد إلى عباده بآلائه ونعمه العظيمة الظاهرة والباطنة، فهو المذي أوجدهم وأبقاهم وأحياهم وأصلحهم، وأتم لهم الأمور، وهداهم للإيمان والإسلام؛ الذي هو أكبر النعم.

وَهُ وَ الوَدُودُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُ أَحْبَابُ هُ وَالفَ ضْلُ لِلمَنَّانِ



وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوْ بِهِمُ وَجَازَاهُمْ بِحُبِّ ثَانِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوْ بِهِمُ وَجَازَاهُمْ بِحُبِّ ثَانِ هَذَا هُوَ الإِحْسَانُ حَقَّا لاَ مُعَا وَضَـةً وَلاَ لِتَوَقَّعِ السَّتُكْرَانِ

## 🗖 إحسان محض:

إذا كُشف معنى اسم الودود لعبدٍ؛ تعلق قلبه بربه؛ فأصبح مشتغلاً به حبًّا وشوقًا ولذةً لا أحلى منها ولا أطيب!

وصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بأسماء الله وصفاته.

والعبد المؤمن يعلم أن هذا الحال ليس بحول العبد ولا قوته، وإنما هو الودود الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر، وهذا هو الإحسان المحض؛ إذ منه السبب ومنه السبب.

وإذا أحب العبد ربه حبًّا حقيقيًّا أثمر إخلاص العبودية له وحده، واستلزم محبة من يحبه الله وما يحبه، ويبغض من يبغضه وما يبغضه، وهذه هي حقيقة الولاء والبراء؛ ﴿لَا يَجَدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لَوَدَ كَانُواْءَ ابْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَعْمَلُهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ مَا أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ مَا أَوْ يَعْمُ فَي أَوْمِ عِنْ فَالْمُ يَهِمُ أَلْإِيمَانَ وَأَيْدَدُهُمْ يِرُوحٍ مِّنْ أَوْمُ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْلَاكُمْ فَالْمُ يَعْمُ أَوْلَاكُمْ فَالْمُ يَعْمُ أَوْلَاكُمْ مَا أَوْلَاكُمْ لَا يَعْمُ أَوْلَاكُمْ لَا يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ أَوْلَاكُمْ مَا يَعْمُ اللّهُ وَمَا يُعْمُونُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ أَوْلَاكُمْ مُ أَوْلَاكُمْ وَالْمُولِمُ الْعَالِمُ لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُعُمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ مُ الْمُؤْمِنُهُمُ أَوْلَاكُونُ وَالْمُولِمُ مُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَالُولُومُ الْمُؤْمِ الْعَلَالُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وَيُدِّخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْذُّ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِهُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ اللَّهِ المجادلة: ٢٢].

## 🗖 للمحبين فقطا

والمؤمن الصادق يتودد إلى الله بالأعمال التي تقتضي محبته ، من الأقوال والأفعال، وأعظمها: طاعة الله ، ورسوله ، قال ، وأعظمها: طاعة الله ، ورسوله ، قال ، وأعظمها وأينكنتُم تُحِبُّونَ الله عمران ٢١٠.

ولا يزال العبد يمضي على ما يحبه الله ، ويسارع فيما يريده مولاه، حتى يفوز بالحب، ويظفر بالقرب، «إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نَادَى جبريلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِهُ أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِهُ أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحْبِهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَـ هُ القَبُ ولُ فِي يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّ فُلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَـ هُ القَبُ ولُ فِي الأَرْضِ» الخرجه البخاري اللهَ المَّرْضِ» الخرجه البخاري السَّمَاء المَّرْضِ» الخرجه البخاري اللهُ السَّمَاء اللهُ المَّرْضِ المُحرجة البخاري المُعْلِمُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

وإذا أحب الله ﷺ عبدًا؛ كان «سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا »اآخرجه البخاريا.

قال ابن القيم هن: "فالأسباب الجالبة لمحبة اللهِ على عشرة:

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به..



الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض...

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب، والعمل والحال... الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى...

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها.

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة...

السابع –وهو من أعجبها –: انكسار القلب بكليته بين يدي الله ﷺ...

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته...

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم...

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 🌉.

## 🗖 برهان الود:

فَمَا كُلُّ عَيْنٍ بِالحَبِيبِ قَرِيرَةٌ وَلاَ كُلُّ مَنْ نُوْدِي يُجِيبُ الْمَنَادِيَا يسمع المحبون منادي الحبيب: (حي على الفلاح!)؛ فيهجرون الفرش، ويطردون الكرى، ويمتطون الأقدام؛ في وهج الشمس أو لوعة البرد، وكأنما يمشون على الحرير، ويطرق أسماعهم: (حي على الكفاح!)؛ فيبذلون المهج، ويقدمون الأرواح، ويزهقون الأنفس، ويهرقون الدماء.

يتلى عليهم: ﴿ أَنفِقُو أُمِمَّا رَزَقُنكُمُ ﴾ البقرة: ٢٥٤؛ فيتسابقون بالغالي والنفيس، ويبذلون من أعزما يملكون وأفضل ما يحبون، ويعطون عطاء من

لا يخشى الفقر، ويتلى عليهم: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ آل عمران:١٩٧؛ فيقبلون من كل فج عميق، وواد سحيق، شعثًا غبرًا خماص البطون، ظمأى الأفئدة: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك!

حالهم وحال غيرهم كقول الشاعر:

# مَنْ لَمْ يَبِتْ وَالحُبُّ حَشْوُ فُؤَادِهِ

## لَمْ يَدْر كَيْفَ تُفَتَّتُ الأَكْبَادُ

يقول جلال الدين الرومي: "إن الحب يجعل المر حلوًا، والتراب تبرًا، والكدر صفاءً، والألم شفاءً، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد، ويذيب الحجر، ويبعث الميت، وينضح فيه الحياة".

فَلَيتُكَ تَحْلُوْ وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بِيْنِي وَبَيْنُكَ عَامِرٌ وَبْينِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَـرَابُ إِذَا نِلْتُ مِنْكَ الوُدَّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ ﴿ وَكُلُّ الَّـٰذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ

ويقول ابن القيم الله عن المحبة: "وهي: سر التأليه، وتوحيدها هو: شهادة أن لا إله إلا الله".

يقوم أعرابي والنبي ﷺ يحدث الناس؛ فيقول: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا»، قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسوله، قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أُحْبَبْتَ» الْخرجه البخاري ومسلم] . اللّٰلُكُ أَنِيسُ الْحُبِيِّينَ

لَعَلِّي أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَةُ وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي البِضَاعَةُ

أُحِبُّ الصَّالَحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَأَحُرُهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْعَاصِي

🗖 علامة..

قال هرم بن حيان: " ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله ﷺ؛ إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ".

فالمؤمن: ودود؛ يُحِب ويُحَب، ويألف ويُؤلَف، جاء عنه الله قال: «المُوَّمِنُ يَأْلُفُ وَيُوْلَفُ» احديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»، وذلك أنه يحب الخير الأقرانه المسلمين، ويكف شره عنهم، وصح عنه الله أنه كان يدعو: «اللَّهُمَّ اوَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ » احديث صحيح. رواه الترمذي الم

اللهم يا ودود انسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.





أيها العبد الفقير! لازم باب مولاك الكريم، وتعزز بالمولى العزيز العليم، توسل إليه بطاعته؛ فإنه البر الرحيم.

هنا؛ يتفضل عليك بنعمه؛ إن أطعته أكرمك وفضلك، وإن ضيعت ما مضى سيرحمك ويمهلك، وإن تبت وأنبت شكر، وإن عصيت وأسأت ستر.

فكيف يصبر عن قربه من وجد طعم عبوديته وحبه؟ أم كيف لا ينقطع إليه من وجد لذة التذلل بين يديه؟!

إِذَا كَانَ حُبُّ الهَائِمِينَ مِنَ الوَرَى

بِلَيْلَى وَسَلْمَى يَسْلُبُ اللُّبَّ وَالعَصْلاَ

فَمَاذَا عَسَى أَنْ يَصننَعَ الهَائِمُ الَّذِي

سَرَى قَلْبُهُ شَوْقًا إلَى المَلإ الأَعْلَى

وصدق من قال: "والله الما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه، وما أضل الطريق لمن لم يكن الله دليله".



فسبحان البر الرحيم! الذي عم إحسانه وبره وخيره جميع أهل الأرض والسماوات، في كل اللحظات؛ من أصناف البر الظاهرة والباطنة.

والله قال: ﴿ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ وَ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠]، والله أثنى على ذاته العلية بقوله: ﴿ إِنَّهُ وَهُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَا الطور: ٢٨].

فربنا ﷺ العطوف على عباده، الرحيم الرفيق بهم، المصلح لأحوالهم، وشؤونهم الدنيوية والشرعية.

ومن كمال بره الله الله يبر بالمحسن في مضاعفة الثواب، ويبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه.

وربنا البر اللطيف بعباده؛ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.

وهو البر بأوليائه؛ إذ خصهم بولايته، واصطفاهم لعبادته، ويدفع عنهم جميع أنواع الشرور والسيئات والملمات.

وتتجلى سعة بره فيما أعده لأوليائه فيدار خلده: ﴿ إِنَّا كُنَّامِن قَبَّ لُنَدْعُوهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ الطور: ٢٨] .

وَالْهِـرُّ فِـي أَوْصَـافِهِ سُـبْحَانَهُ

هُ وَ كَثْرَةُ الْخَيْرَاتِ وَالْإِحْسَانِ صَدَرَتْ عَنِ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ

فَ البِرُّ حِينَئِ نِ لَـهُ نَوْعَانِ

# وَصْفٌ وَفِعْ لُ، فَهُ وَ بَرُّ مُحْسِنٌ

## مُوْلِي الجَمِيلِ وَدَائِمُ الإِحْسَانِ

فَاللَّه ﴿ هُو: البر بعباده، العطوف عليهم، المحسن إليهم، يوسعهم خيرًا وكرمًا وفضلاً وشكرًا وإجابةً ؛ ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ القمان: ٢٠].

## 🗖 الكل قد أقيم في خدمتك..

فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله؛ يستغفرون لك! والملائكة الموكلون بك يحفظونك، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقك ويعملون فيه.

الأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحك، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنتك وأوقاتك، وإصلاح رواتب أقواتك.

والعالم السفلي كله مسخر لك؛ الأرض والجبال والبحار والشجر والثمر والنبات والدواب.. كل ما فيه لك؛ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْمُرْضِ جَيِعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكتِ لِقَوْمِ يَلْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّ

#### 🗖 نسيم البسر..

ومن إحسانه ، أن يسر لنا الطريق إليه؛ فيسر شريعته علينا، وجعلها سمحةً، ونفى عنها الحرج، ولم يكلفنا ما لا نطيق: ﴿وَمَا جَعَلَ

عَلَيْكُورُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[الحج ٨٧١، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ اللبقرة ٢٨٦، ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿ اللهِ اللقمر: ١٧٠.

ومن بره بنا: أنه ه يتقبل القليل منا، ويثيب عليه الكثير، ويعفو عن كثير من السيئات، ويكفينا هذا الحديث العظيم؛ الذي قال النبي ه فيه: «إنَّ الله كَتَبَ الحسناتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ:

فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا الله عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ.

وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» الْخرجه البخاري ومسلم!.

وصح عنه ﷺ أنه قال: «قَالَ اللهُ ﷺ: يَا ابْنَ آدَمَا إِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَا لُوْ بَلَغَتْ فُرُقَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَا لُوْ بَلَغَتْ فُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾

بِقُرابِهَا مُغفِرَةُ »[حديث صحيح. رواه الترمذي].

لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا نَسْتَلِذُ بِهِ ذِكْرًا لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا يَمْلاُ السَّمَا إِلَهِي تَغَمَّدْنِي بِرَحْمَتِ كَ الَّتِي

وَإِنْ كُنْتُ لاَ أُحْصِي ثَناءً وَلاَ شُكْرا وَأَقْطاَرَهَا وَالأَرْضَ وَالبَـرَّ وَالبَحَـرا وَسِعْتَ وَأَوْسَعْتَ البَرايَا بِهَا بِـرًا

#### 🗖 حظك منه..

وربنا بر، يحب البر، ويأمر به، ويحب التخلق به من عباده.

وأجمع الآيات: قوله ﴿ يَسْ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ الْنَيْدِ وَالْمَلَيْ الْبِرَ وَالْمَلَيْ الْبِيْنَ وَالْمَلَيْ وَالْكِنْ وَالْبَيْنَ وَالْمَلَيْ وَالْكِنْ وَالْبَيْنَ وَالْمَلَيْ وَالْكِنْ وَالْبَيْنَ وَالْمَلَيْ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلِيلِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلِيلِ وَالْمَلَيْنِ وَلِيلَ اللَّهِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَالْمَلَيْنِ وَلَيْنَ السَيلِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْ لِهِمْ إِذَا عَلَيْنَ صَلَاقُولُ وَالْمَلْكَةِ وَعِينَ الْبَأْسِ أُولَتِيكَ اللَّذِينَ صَلَاقُولًا وَأُولَتِكَ عَلَيْكِ وَعِينَ الْبَأْسِ أُولَتِيكَ اللَّذِينَ صَلَاقُولًا وَأُولَتِكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِ الللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

ولن ينال العبد بر الله ﴿ به ﴿ الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته، قال ﴿ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَّحَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّورَ خَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ الله الله الله عليه خيرات الدنيا والآخرة".

ألله عليه خيرات الدنيا والآخرة".

اللهم! من علينا، وقنا عذاب السموم؛ إنك أنت البر الرحيم!



اسم حبيب إلى النفوس، غني بالمعاني الرائعة والدلالات الكثيرة..

لفظه يشف عن معناه كما يشف الكأس الصافي عما فيه من الماء الزلال.

فربنا ﷺ قريب من عباده، مستو على عرشه؛ الذي هو فوق خلقه، عليم

بالسرائر وما تكنه الضمائر، ومعيته لكل أحد.

## 🗖 وقربه من خلقه نوعان:

أولاً: قرب عام، وهو: قربه هه من كل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته واحاطته بجميع الأشياء، وهو فوق كل المخلوقات، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.

وهذه المعية العامة: ﴿ وَنَعَنَّ أَقُرُ إِلَيْمِنَ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهُ الْق:١٦].

ثانيًا: قرب خاص، وهو: قربه همن عابديه وسائليه ومحبيه، وهو قرب يقتضي: المحبة والنصرة، والتأييد في الحركات والسكنات، والإجابة للداعين، والقبول والإثابة للعابدين.

وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره؛ من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللهِ عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرِيبٌ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرِيبٌ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرِيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرْمِيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرَيبُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرْمِيلُ اللهِ عَنْ فَإِنْ قَرْمُ اللهُ عَنْ فَإِنْ قَاللهِ عَنْ فَإِنْ قَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ فَيْعُ فَإِنْ قَالِمُ اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ فَإِنْ قَلْمُ عَنْ فَا عَنْ فَاللهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ البقرة: ١٨٦.

وَهُوَ الْقَرِيبُ وَقُرْبُهُ الْمُحْتَصُّ بِ الْدَّاعِي وَعِبادِهِ عَلَى الْإِيمَانِ صح عنه ﷺ أنه قال: «وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ» الْخرجه مسلم].

يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.

🗖 فيكنفالله..

والله ﷺ قريب من أوليائه، حافظ عباده، يكلؤهم برعايته، يحوطهم





بعنايته، ينزل عليهم غيث الرحمة، لا يدعهم طرفة عين، لا يكلهم إلى أنفسهم، ولا يسلط عليهم أعداءهم، ولا يجعل للشيطان عليهم سبيلاً.

أتوا بثمن المعية الخاصة؛ فكان: القرب، والنصر، والتأييد، والحفظ، هُوَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴿اللَّلَالِدة:١٢].

اطمأنوا إلى ربهم، وحسن ظنهم به 🏙؛ فكان لهم في كل حين..

فهذا نوح هجد الألف إلا خمسين عامًا من الدعوة والبلاء والعناء دعا ربه؛ فلباه، ونجاه، وأهلك خصومه.

وهذا إبراهيم 🕮 استجار بربه؛ فأنجاه من النار.

ونجى يونس بن متى همن الكرب العظيم، ورد يوسف إلى يعقوب وجمع شملهم، وألف بينه وبين إخوته، ورد بصر يعقوب إليه.

ورسولنا ه تعصف به مواقف تشيب منها الرؤوس، وتبلغ فيها القلوب الحناجر، وظُن بالله الظنون من بعض أصحابه، فيتضرع إلى مولاه؛ فينجز الله الوعد، ويحقق المراد، ويعلي كلمة الحق..

فالله ﷺ قريب من جميع خلقه المؤمنين، يراهم ويحميهم.

تأتي امرأة تجادل في زوجها رسول الله ﴿ وعائشة ﴿ في طرف البيت تقول أنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة وبعد ذلك الجدل ينزل جبريل على الحبيب محمد ﴿ بقوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي

زُوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّهُ المجادلة: ١١، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها (

## 🗖 إنه قريب:

لا ترفع صوتك بالدعاء! فهو قريب يسمعك...

سمع ﴿ الصحابة ﴿ وهم يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة؛ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا » الخرجه البخاري ومسلماً.

والله مطلع على ما في نفسك وعلى خواطرك، تدعوه في قلبك فيستجيب.. إِنَّهُ القَرِيبُ الْهُ: ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رِنِدَآءً خَفِيًّا ﴿ الْمَرِيمِ: ١٣.

تذكره في نفسك فيسمعك ويذكرك؛ فإنه القريب ﴿.

وفي الحديث القدسي المتفق عليه: «إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ حَيْرٌ مِنْهُمْ».

وما من إنسان إلا وله منحة من الله القريب ين ين تضريح هم أو تنفيس كرب، أو دفع ضرر، أو منع خطر، أو نيل محبوب، أو حصول مطلوب...

فباب الله القريب مفتوح، وعطاؤه ممنوح، وكرمه عظيم، وجوده كبير؛ فكم من حاجة قضيت، ومن دعوة قبلت، ومن بركة نزلت، ورحمة غشيت؟١



#### 🗖 ثوب الافتقار..

فإذا علمت بقرب الله الممنك، وأنه مطلع على سريرتك؛ يسمع دعاءك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك؛ فكن من المحسنين: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ:٥٦].

وتقرب إليه؛ فإن تقربت منه شبرًا تقرب إليك ذراعًا، ففي الحديث القدسي: «وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْ شِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهَرُولُ» الخرجه البخاري ومسلم -واللفظ له-].

والتقرب إليه يكون بالفرائض قبل النوافل؛ «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ عِالنَّوَافِلِ مِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» الخرجه البخاري الله المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المناد المنادي المنادي المنادي المناد المنادي المناد المنادي المناد ا

فالسجود فيه: أعظم دلائل الإجلال، وأقصى درجات العبودية، وأجل مظاهر التذلل، وأجمل رسائل الحب، وأعذب مناظر الخشوع، وأفضل أثواب الافتقار...

الله المُعْمَلَةُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

وبقدر سجودك لله ﴿ ، تكون رفعتك عند الله، جاء عنه ﴿ أنه قال: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِللَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ﴾ الخرجه مسلما.

وهنا تحصل على النعيم الدائم: ﴿ أُولَيَهِ كَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فهنيئًا لك بربك وبإقبالك عليه!

حَتَّى وَإِنْ بَدَتِ السَّمَاءُ بَعِيدَةً إِنَّ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ قَرِيبُ فَارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى الْإِلَهِ مُنَاجِيًا إِنَّ الْجُرُوحَ مَعَ الدُّعَاءِ تَطِيبُ مَا ضَرَّنَا بُعْدَ السَّمَاءِ وَإِنْ عَلَتْ مَا دُمْتَ يَا رَبَّ السَّمَاءِ قَرِيبُ

اللهم قلت وقولك الحق: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ اللهم قلت وقولك الحق: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ المُحَالِقُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الْجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الْجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

اللهم يا قريب يا مجيب (أجب دعواتنا، وارحم ضعفنا، وفرج همنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ يا سميع الدعاء (









سَمِعْنَا حَدِيثًا كَقَطْرِ النَّدَى فَجَدَّدَ فِي النَّفْسِ مَا جَدَّدَا فَا صَعْنَا حَدِيدًا فَأَضْ حَى لِآلاَ مَنْعِشًا وَأَمْ سَى لِآلاَ مِنَا مُرْقِدًا

قال عطاء: "جاءني طاووس هه فقال لي: يا عطاء اإياك أن ترفع حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، طلبك أن تدعوه ووعدك الإجابة".

﴿ فَأَسْ تَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيثُ مِّجِيثُ ١١١ ﴾ [هود: ٦١].

فربنا الله المجيب؛ الذي ينيل سائله ما يريد، ويجيب دعاء السائلين، ويغيث الملهوفين، ويؤمن فزع الخائفين، حتى إنه يستجيب للذين كفروا به وما عرفوه ساعة من نهار! فهو يجيب نداءهم، ويكشف ضرهم كرمًا منه، ولعلهم يؤمنون.

# إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمَ يُشْرِكُونَ ﴿ وَ الْعَنكبوت:١٥٠.

#### 🗖 على عتبة الباب..

والناس إذا أغلقت في وجوههم الأبواب، وضاقت بهم الأرض، واشتد بهم الكرب، وعظم عليهم الخطب، ولم يجدوا في المخلوقين ملجاً ولا ملاذًا؛ فإنهم بدافع الفطرة في نفوسهم يلجؤون إلى الله ، ويلوذون بجنابه، وينطرحون على أعتابه: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعْرُونَ ﴿ آَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

والله من كرمه وجوده وإحسانه: يحب أن يسأل في الرخاء وفي الشدة، ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، صح عنه الله في الرخاء عرفه في الشدة، صح عنه الله في الرّخاء عرفه في السّتَجِيبَ الله له له عِنْدَ الشّدَائِدِ وَالْكَرْبِ؛ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرّخَاءِ الحديث حسن. رواه الترمذي الله عند الله المناهدة على الرّخاء الله عنه الله عنه المناهدة على الرّخاء الله عنه عنه الله عن

سُئل الإمام أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: "دعوة صادقة من قلب صادق".

### 🗖 نکری..

والعبد المؤمن يحذر موانع الإجابة حال الدعاء، ومنها:

- الله بصدق.
- ٢- عدم الجزم في المسألة وعدم الإلحاح في الدعاء.
  - ٣- عدم الصلاة على النبي ﷺ.
    - ٤- استعجال الإجابة.



- ٥-أكل الحرام أو شرب الحرام أو لبس الحرام.
  - ٦- ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
- وجاء في السنة أوقات وأحوال يُرجى فيها قبول الدعاء، ومنها:
  - ١) الدعاء بين الأذان والإقامة.
    - ٢) في جوف الليل الآخر.
      - ٣) حال السجود.
      - ٤) ساعة الجمعة.
        - ه) وحال السفر.
      - ٦) ودعوة المظلوم.
    - ٧) ودعوة الوالد على ولده.

قال علي بن أبي طالب الله الفعوا أفواج البلاء بالدعاء".

وقال أنس بن مالك الله : "لا تعجزوا عن الدعاء؛ فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد".

قال ابن حجر ﷺ: "كل داعٍ يستجاب له لكن تتنوع الإجابة؛ فتارةً تقع بعين ما دعا به، وتارةً بعوضه".

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسَّمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ فَأَجُرْ ضَعِيفًا يَحْتُمِي بِحِماكَا دَنْبِي وَمَعْ صِينَي بِبَعْضِ قُواكَا دَنْبِي وَمَعْ صِينَي بِبَعْضِ قُواكَا مَا لَهَا مِنْ غَافِرٍ إِلاَّكَا وَتُعِينَنِي وَتُمَدَّنِي بِهُدَاكَا وَتُعِينَنِي وَتُمَدَّنِي بِهُدَاكَا مَا خَابَ يَوْمًا مَنْ دَعا وَرَجَاكا

بكَ أَسْتَجيرُ ومَنْ يُجِيرُ سِواكاً إِنِّي ضَعِيدُ سِواكاً إِنِّي ضَعِيفٌ أَسْتَعِينُ عَلَى قُوىَ الْخَنْبُ تُكَنْ عَلَى قُونَ أَذْنَبْ تُ يَا رَبِّي وَآدَتْنِي ذُنُوبٌ أَدْعُونُكَ يَا رَبِّي لَتَغْفِرَ حَوْبَتِي فَأَقْبَلُ دُعَائِي وَاسْتَجِبْ لِرَجَاوَتِي فَاقْبَلُ دُعَائِي وَاسْتَجِبْ لِرَجَاوَتِي

قال ابن القيم هن: "وقبيحٌ بالعبد أن يتعرّضَ لِسُؤَالِ العبيد؛ وهو يَجِدُ عندَ مولاه سبحانه كُلِّ مَا يُريده!".

اللهم يا مجيب! أجب دعاءنا، وارحم ضعفنا، وأجرنا ووالدينا من النار.







#### 🗖 ربك يحب المدح..

وية «الأدب المضرد» للبخاري: أن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرًا، فأتيت النبي ﷺ؛ فقلت: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟

قال: «إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ»، ولم يزدني عليه. [حديث حسن].

# وَمَا بَلَغَ الْمُهْدُوْنَ نَحْوَكَ مِدْحَةً

# وَإِنْ أَطْنَبُواْ، إِنَّ الَّذِي فِيكَ أَعْظُمُ

تمجيدنا لا يعود على الله عائده، وتقصيرنا لا يرجع على الله أشره؛ فالله في غني بذاته، محمود بصفاته لا بحمد الناس ولا بتمجيدهم له ولا بشكرهم على عطاياه.

ولكن من كرم الله ﷺ علينا: أن جعل صلاح حياتنا بالشكر والثناء



عليه؛ لتزكو النفس، وتستقيم وتطمئن إلى ربها.

إن هذه الأحرف التي أضعها بين يديك، وهذا الكتاب هو: من تمجيد الله الله الذي تفضل به علينا؛ الذي أسأله أن يتقبله منا جميعًا، ويجعلها لنا ذخرًا عنده يوم نلقاه.

## لَكَ الحَمْدُ وَالنَّعَمَاءُ وَالْلكُ رَبِّنَا

## فَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ مَجِدًا وَأَمْجَدُ

قَالَ اللهِ: ﴿إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ اللَّهُ الْمُودِ: ١٧٣].

والمجيد: من المجد، وهو: الشرف التام الكامل، والسعة والكثرة.

فربنا ﴿ وَاسِعُ الكَرَمِ، صَاحِبُ الْمَحِدُ، وأي مجد أعلى وأتم من مجده المَحدة المَحد

فهو الموصوف بصفات: المجد والكبرياء والعظمة والجلال، وهو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى من كل شيء.

وربنا ﷺ كل وصف من أوصافه عظيم شأنه؛ فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حكمته..

وجميع أسمائه وصفاته كمال؛ لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه.

#### 🗖 لك الثناء..

وقد مجد الله ﷺ نفسه؛ لكماله وعظمته وجلاله، صح في الحديث

القدسي: «أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمُلِكُ، أَنَا الْمُتَعَالِي؛ يُمَجِّدُ نَفْسَهُ» احديث صحيح. رواه أحمد في «المسند»].

وربنا محمود على عظمته ومجده: ﴿إِنَّهُۥ حَمِيدٌ عَبَّدُ ﴿ اللَّهُ الْمُودِ: ١٧٣]. وهو هي كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه من الخيرات، وما يرزق أولياءه من تمجيده في عبوديتهم له وحده هي.

جاء في الحديث القدسي: «وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ يَوَمْ ِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا رَفْعِ اللَّهُ كَانَ إِذَا رَفْعِ اللَّهُ اللَّهُ مَا رَكُوعِهُ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ» الْخرجه مسلماً.

#### 🗖 كنمعه!

ومن مجده يستمد الرسل والأنبياء مجدهم؛ لذا سأل الصحابة هي رسول الله هي: قد عرفنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟

قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» الْخرجه البخاري ومسلم بنحوما.

## 🗖 وادي الفيلاح:

والقرآن: كلام الله ﴿، وهـو: ﴿فُرَءَانُّ عَِيدُ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظيم، واسع الخير والفضل والكرم.

وقد مجد الله ﷺ نفسه في قرآنه المجيد، فكانت أعظم آياته: تلك التي

احتوت على الثناء عليه وذكر صفاته؛ كآية الكرسي في سورة البقرة، وهي أعظم آية في كتاب الله في، وسورة الإخلاص، وهي أفضل سورة، حتى صح عن النبي أنه قال: «إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرُانِ» الخرجه مسلماً.

ومن أعظم ما يعظم به العبد ربه ويمجده هو: تلاوة كتابه في آناء الليل وأطراف النهار، والاستمساك به، وتدبره والعمل به؛ علمًا وخشوعًا وفهمًا.

ومن كان من أهل القرآن كان من أهل الله الدين هم أهله وخاصته، صح عنه الله النه قال: «إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» الخرجه مسلماً.

لقي عمر بن الخطاب نافع بن الحارث بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولًى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولًى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله ، وإنه عالم بالفرائض.

قال عمر: أما إن نبينا ﴿ قد قال: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» الخرجه مسلماً.

فالمجد لمن أخذ به وعمل به، والذل لمن أعرض عنه.

ومما يُمجد به الرب الله الثناء عليه؛ تحميداً وتكبيراً وتسبيحاً وتهليلاً، ومن لازم ذلك فاز بخيري الدنيا والآخرة.

أخرج البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ، قال: قال رسول

الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلاَثِكَةً يَطُوْفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ؛ فَإِذَا وَجَـدُوْا قَوْمًا يَـذْكُرُوْنَ اللهَ؛ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَـى حَـاجَتِكُمْ! فَيَحُفُّ وْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا.

فَيسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ -: مَا يَقُوْلُ عِبَادِي؟ قَالُوْا: يَقُوْلُوْنَ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ.

فَيَتُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَتُولُونَ: لاَ -وَاللَّهِ ! - مَا رَأَوْكَ ؟

فَيقُوْلُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَاثُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَر لَكَ تَسْبِيحًا.

يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِي؟ يَقُوْلُوْنَ: يَسْأَلُوْنَكَ الجَنَّةَ.

يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأُوْهَا ؟ يَقُوْلُوْنَ: لاَ -وَاللّٰهِ!- يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا.

يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؟ يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؛ كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبُةً.

قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ﴿ يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ.

يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُونَ: لاَ -وَاللَّهِ! - يَا رَبِّ! مَا رَأَوْهَا.

يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَها مَخَافَةً.

فَيَقُوْلُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ اللَّهِ الْمُعْدُدُ فَكُرْتُ لَهُمْ الْمُعْدُدُ اللَّهُ وَالْمُعْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْدُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ!



قَالَ: هُمُ الجُلُسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

وإذا كان جليسهم لا يشقى؛ فكيف الشأن بهم؟!

#### 🗖 العرش:

ووصف ربنا عرشه الذي استوى عليه بـ (المجيد)، فالله الله الله الأفضل والأتم والأكمل؛ ولذلك حق أن يكون مجيداً.

لَكَ الحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ وَالْلُكُ رَبِّنَا

فَلاَ شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ مَجْدًا وَأَمْجَدُ

مَلِيكٌ عَلَى عَرِشِ السَّمَاءِ مُهَيمِنٌ

لِعِزَّتِ إِ تَعنُ وْ الْوُجُ وْهُ وَتَ سُجُدُ

فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ الخَلْقُ قَدْرَهُ

وَمَنْ هُ وَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحَّدُ

اللهم! باسمك المجيد نسأل: أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.







جاء في «صحيح البخاري»: أن النبي شصلى بأصحابه مرة، فرفع رأسه من الركوع؛ فقال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُل»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: «مَنِ المُتَكلِّمُ؟» قال: أنا، قال: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ!»، كيف لا يبتدرونها والله يحب الحمد؟

# لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا نَسْتَلِذُ بِهِ ذِكْرًا

# وَإِنْ كُنْتُ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً وَلاَ شُكْرًا

أثنى الله الله العلية بقوله: ﴿ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ السَّالِ السَّورِي: ١٢٨].

فربنا ﷺ المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فله من الأسماء: أحسنها، ومن الصفات: أكملها، ومن الأفعال: أتمها وأحسنها.

وربنا ﷺ المحمود في شرعه؛ فإنه أكمل الشرائع وأنفعها لكل الخلائق. وربنا ﷺ المحمود على وحدانيته، وتعاليه عن الشريك والنظير والولي من الذل، قال الله وقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَمَّ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَل

وربنا هَ محمود بكل لسان، وعلى كل حال، فجميع المخلوقات ناطقة بحمده؛ من الجمادات والناطقات، في جميع الأوقات على آلائه وإنعامه، وعلى كماله وجلاله، قال الله وَهُمُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَّحُ بِهَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ الإسراء: 31.

فربنا ﷺ المستحق للحمد؛ بجميع صيغه وصوره، ولو لم يحمدوه فهو أهل الحمد؛ بفضله وجوده وعطائه ورحمته.

ولا يحمد على الأحوال كلها سواه.

# تذلل لمولاك!

وجعل الحمد لنفسه دون غيره، ونهى أن يمدح المرء نفسه؛ فقال:

فربنا ﷺ يحمد نفسه ليعرفنا عليه، ولكي نصل بالحمد إليه، ونقبل عليه، ونطمع في عطائه، ونطمع كذلك في جنته.

فأي كرم هذا؟! يوفقك لفعل الخيرات ويحمدك عليها؟! ﴿وَنُودُوٓا الْحَيرات ويحمدك عليها؟! ﴿وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ الجُنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الأعراف ٢٤٣، فإذا أراد ربك

إظهار فضله عليك؛ خلق الفضل ونسبه إليك، أعطاك مالاً، وأعطيت من هذا المال، وبعد هذا .. يحمدك الله ﷺ على إنفاقك؛ والمال منه!

وربنا ﴿ من لطفه بنا: نوع حمده؛ ليعرف العبد كيف يحمد الله ويثني عليه؛ فقال ﴿ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ الفاتحة: ٢١، وقال: ﴿ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ اللَّهَ مَا لَكُ مَدُ لِلَّهِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُ تَواللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### 🗖 لكالحمد..

صح عنه ﷺ أنه قال: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاثِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ.

فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ? فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ.

فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ.

فَيَقُ وَلُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ وَسَمُّوهُ: بَيْتَ الحَمْدِ» لرواه الترمذي

ولذا؛ من أفضل الذكر: قول العبد: (الحمد لله)، قال ، ﴿ وَسَبِّحُ مِحْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٠) الق:١٣٩.

صح عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ: سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّة؛ حُطَّاتُ خُطَّايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» الْخرجه البخاري ومسلماً.



ولما سئل رسول الله ﴿: أي الكلام أفضل؟

قال: «مَا اصْطُفَى اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» أخرجه مسلمه والحمد يكون باللسان والقلب والأعضاء.

روى الطبراني في «المعجم الكبير» عن النبي ﴿ قَالَ: «إِنَّ أَفْضلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْحَمَّادُوْنَ»اصحيحاً.

لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا يَمْلأُ السَّمَا

وَأَقْطَارَهَا وَالأَرْضَ وَالبَـرَّ وَالبَحْـرَا لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا سَرْمِنَرِيًّا مُبَارَكًا

يَقِلُّ مِدَادُ البَحْرِعَنْ كُنْهِ هِ حَصْراً لَكَ الحَمْدُ يَا ذَا الكِبْرِيَاءِ وَمَنْ يَكُنْ

بحَمْ وَكَ ذَا شُكْرٍ فَقَ وْ أَحْ رَزَ الشُّكْرَا

اللهم! لك الحمد؛ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.







أخرج البخاري في «صحيحه»: أن النبي الله قال: «أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يِأْ فَكُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ؛ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ؛ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

قال ﴿ مُثنيًا على ذاته: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللهِ ﴾ النساء:١٤٧، وقال ﴿ وَأَلَنَّهُ شَكُورُ كَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

وربنا العباد على شكرهم له؛ فيزيدهم من الخير والفضل، وهو الذي أعطاهم إياه، وجعله لهم، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

وربنا الله يشكر عبده بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويشكر بفعله منهم، ﴿ ذُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ الله ويسلم الله عنه الله ويشكر بفعله منهم الله ويشكر بفعله منهم الله ويشكر ا

ربنا ﷺ يعطي الجزيل من النعمة، فيرضى باليسير من الشكر.

في «صحيح مسلم» عن النبي ﴿ أنه قال: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ».

وجاء في «سنن أبي داود»: أن النبي ﴿ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمُّ لَمَ أَصْبُحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْشُكْرُ؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي؛ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ » [حديث حسن].

# 🗖 أعطى فأثنى!

ومن كمال شكره ﴿: أنه يعطي العبد، ويوفقه لما يشكره عليه؛ فهو الذي أعطى فأثنى، فمنه السبب، ومنه المسبب، قال ﴿: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَكُورًا (١٠) ﴿ الإنسان: ٢٢].

فسبحان من يمن علينا بالسعى، ثم يوفقنا إليه، ثم يشكرنا عليه!



أليس هذا غاية الفضل والإحسان؟ فله الحمد والشكر.

وَهُوَ الشَّكُوْرُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُم لَكِنْ يُضَاعِفُهُ بِلاَ حُسْبَانِ

العظم الحزاء..

لما عقر نبي الله هسليمان الخيل غضبًا له إذ أشغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرةً أخرى -؛ أعاضه عنها: الريح.

لا احتمل يوسف الصديق شصيق السجن؛ شكر له ذلك بأن مكن له؛ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن لَهُ اللهُ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءً وَنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن لَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) اليوسف: ١٥٦.

ولما بدل رسله ها عراضهم فيه الأعدائهم؛ فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم عن ذلك بأن صلى الله عليهم وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم ﴿ عِنَالِصَةٍ ذِكَرَى الدَّارِ (الله عليهم المعالم الله عليهم عن ذلك الماء).

ولما تـرك الـصحابة ﷺ ديـارهم، وخرجـوا منهـا في مرضـاته؛ أعاضـهم عنها رضوانه: وملكهم الدنيا وفتحها عليهم.

إنه الشكور ؛ يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر، جاء في الحديث المتفق عليه: أن النبي ققال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ؛ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

فكيف بمن يزيل العوائق المعنوية عن طريق الناس؟ كيف بمن ييسر أمور الناس ويفرج همهم، ويكشف غمهم، ويعينهم على قضاء حوائجهم، ويدخل السرور على أنفسهم؟! وهذا -كله- منه الله أن وفقك في الأولى والآخرة.

لما كان هه والشكور على الحقيقة؛ كان أحب خلقه إليه: من الصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه: من عطلها واتصف بضدها.

قال الإمام ابن القيم الله عن الله وامتحان ؛ يظهر بها شكرُ الشكور، وكفرُ الكفور".

## 🗖 والشكر شكران:

الأول: أن يكون باللسان، وهو: الثناء على المنعم.

وهو دأب الأنبياء والصالحين جميعًا.

أخرج البخاري: أن النبي ﴿ كَان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة ﴿: لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟ ١».

وامتدح الله ﷺ آل داود ﷺ على شكرهم: ﴿ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا ﴾ السيا:١٣].

ولما كان القليل من عباد الله الله الله على القبول. على العبد أن يطلب الإعانة منه على الشكر والقبول.

فهذا النبي ﴿ يوصي معاذًا أن يقول دبر كل صلاة: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ ١» [حديث صحيح. رواه أبو داود].

وفي الحديث الآخر قال ﴿: «رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا» [حديث صحيح. رواه أبو داود].

والشكر لك، قال ﴿ وَمَن يَشَّكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيُّ حَمِيكُ الشكر ﴿ وَإِذً النيادة فعليه الشكر ﴿ وَإِذً تَأَدَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرَّتُمُ لَأَزِيدَتَكُمُ ﴾ [براهيم:١٧]. فما أرحم الله ا

واحدر أن تُقارن نفسك بالآخرين في النِعم والمواهب؛ فإن هذا يوصلك إلى الحزن والكدر، واعمل بقوله الله المُخدِّ مَا عَالَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ اللهُ الأعراف: ١٤٤].

## 🗖 مفتاح القلوب:

ومن شكر الله ﷺ: شكر من أجرى الله النعمة على يديه، وأولهم:

الوالدان: ﴿ أَنِ الشَّحِكُرُ لِي وَلُولَادَتُكَ إِلَى الْمُصِيرُ النَّا القمان: ١٤.

جاء في «مسند الإمام أحمد»: «مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهُ» [حديث صحيح].

تَبَارَكَ مَنْ شُكْرُ الوَرَى عَنْهُ يَقْصُرُ

لِكَوْنِ أَيَـادِي جُـوْدِهِ لَـيْسَ تُحْـصَرُ وَشَــاكِرُهَا يَحْتَــاجُ شُـكْرًا لِـشُكْرِهَا

كَذَلِكَ شُكْرُ الشُّكْرِ يَحْتَاجُ يُشْكَرُ

فَضِي كُلِّ شُكْرٍ نِعْمَـةٌ بَعْدَ نِعْمَـةٍ

بِغَيْ رِتَنَاءٍ دُوْنَهَا السُّكْرُ يَ صَغْرُ

فَمَنْ رَامَ يَقْضِي حَقَّ وَاجِبِ شُكْرِهَا

تَحَمَّلَ ضِمْنَ الشُّكْرِ مَا هُوَ أَكْبَرُ

اللهم! اجعلنا من الشاكرين؛ يا رب العالمين!







صح عنه ﴿ أنه قال: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجِنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجِنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ الْنَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا: رَجُلِّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقيَامَةِ؛ فَيُقَالُ: اعْرِضُواْ عَلَيْهِ صِغَارَ دُنُوْبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ صِغَارَ دُنُوبِهِ، وَارْفَعُواْ عَنْهُ كِبَارَهَا الْفَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ دُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَنَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ؟ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ؟

فَي*َقُ* وْلُ: نَعَمْ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ؛ وَهُـ وَ مُـشْفِقٌ مِـنْ كِبَـارِ ذُنُوبٍـ هِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ.

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُوْلُ: رَبِّا قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا».

قال أبو ذر –راوي الحديث–: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه. اأخرجه مسلماً.

ما أكرم الله! وما أحلم الله! وما أعظم الله!

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ لَ الله الفط ال ٢٦، ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - 6عَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ النامل ٢٠٠٠.

والكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به: مجرد عطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، ولذا؛ ورد عن أهل العلم في معنى الاسم أقوال عديدة، وكل الذي أوردوه حق.

فربنا الكريم المحتير الخير والعطاء، دائم الخير، له قدر عظيم وشأن كبير، منزه عن النقائص والآفات، المكرم المنعم المتفضل؛ الذي يعطي لا لعوض ولغير سبب، يعطي المحتاج ومن لا يحتاج، إذا وعد وفي، ترفع إليه الحاجات صغيرها وكبيرها، لا يضيع من التجأ إليه، يتجاوز عن الدنوب، ويغفر السيئات، بل ويبدل السيئات حسنات، يعطي قبل أن نسأله.

رزقنا السمع والبصر، والأفئدة والجوارح، والقوة، والملكات الظاهرة والخفية؛ التي لا نستطيع عدها: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ اللّهِ لَا تُحَصُّوهَ أَ إِن اللّهِ اللّهِ لَا تُحَصُّوهَ أَ إِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ربنا الكريم ﷺ؛ الذي قدر فعضا، وإذا وعد وفى، وعد المؤمنين في الدنيا والآخرة بألوان الفضل والخير والنعم والعطاء.

بل من كرمه ، أنه علق عذاب عباده العاصين بمشيئته؛ إن شاء عاقبهم، وإن شاء عفا عنهم.

ربنا الذي لا يرد سائلاً.. «حَيِيٌّ كَريمٌ».



## 🗖 أعطى وأثنى:

فهو يعطي الإيمان، ثم يثني عليه: ﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلِيَّكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سمع الجنيد رجلاً يقرأ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً أَيْعَمُ الْعَبَدُ إِنَّهُ اَوَابُ الله الصير وأعطاه، ثم عال: "سبحان الله المعطى وأثنى"، أي: وهب له الصير وأعطاه، ثم يمدحه ويثني عليه.

إِلَى اللَّهِ أُهْدِي الحَمْدَ وَالشُّكْرَ وَالثَّنَا

لَـهُ الحَمْدُ مَوْلاَنَا عَلَيْهِ المُعَوّلُ

وَأَشْ هَدُ أَنَّ اللَّهَ لاَ رَبَّ غَيْ رَهُ

كَرِيمٌ رَحِيمٌ يُرْتَجَى وَيُؤَمَّلُ

فسبحانه من كريم جواد!!

الكرم من صفاته، والجود من أعظم سماته، والعطاء من أجل هباته؛ فمن أعظم منه جودًا وكرمًا؟!

#### 🗖 إنه الكريم:

الخلائق له عاصون، وهو لهم مراقب، يكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، ويجود بالفضل على

العاصي، ويتفضل على المسيء.. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من الذي أناخ ببابه فنحاه؟! فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريمُ وَمِنْهُ الكَرَمُ.

## 🗖 غنيعنالشكر..

ربنا هَ غني عن شكرنا، لا تعود منفعة الشكر إليه، ولا يضره كفران من كفره، وهو مع ذلك (كريم) في ترك المعاجلة بالعقوبة؛ ﴿وَمَنَكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَيْ لَكِيمٌ النمل:٤١.

ومن كمال غناه وكرمه ﴿ أنه خلق العباد ليعبدوه؛ وتكفل برزقهم جميعًا مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّذِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا خَلَقْتُ ٱلِّذِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو لَيْعَبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو اللّهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# 🗖 زاد على المني..

ومن جلاله: أنه لا تتعاظم عليه المسائل والدعوات؛ مهما كثرت وكبرت، صح عنه ﴿ أنه قال: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِر لِي إِنْ شِئْتَ ا وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ المسألةَ، وَلِيعُظِمْ رَغْبَتَهُ؛ فَإِنَّ الله ﴿ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ المُطَاهُ» ارواه مسلما.

بل من كرمه ﴿: أنه جعل دعاءه أكرم عبادة عنده ﴿، صح عنه ﴿

أنه قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ –سُبْحَانَه– مِنَ الدُّعَاء»[حديث حسن. رواه ابن ماجه].

بل انظر إلى عظيم كرمه ﴿: قال ﴿: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُ لُ إِلَيْ إِ يَدَيْ إِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ» لحديث صحيح. رواه الترمذي ال

وكرمه دائم؛ لا ينقطع إلى أن تلقاه، فانظر إلى أكبر وأعظم هدية تقدم لك يوم القيامة إن كنت مؤمنًا، ﴿ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ لَكُمْ مُونَا حَقًّا لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بل زاد على المنى، جاء في المحديث القدسي المتفق عليه: «قَالَ اللهُ فَيَّ:
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِين: مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَعَلَى
قَلْبِ بَشَرٍ»، والأعظم من ذلك كله: النظر إلى وجهه الكريم؛ ﴿ وُجُوهٌ يُؤمَيِنِ
نَاضِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ الله

اللهم! اجعلنا منهم؛ يا أكرم الأكرمين!

## 🗖 الميزان:

وميزان الإكرام والإهانة يوم القيامة: التقوى؛ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ النَّهِ الْمُعَانِةِ: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْمُعَانِةِ: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكْرِمَ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الله الله الله على الله ولا عبرة بموازين الناس في الدنيا؛ التي ذكرها الله في بقوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا النَّكُ مُرَّهُ وَفَعْمَهُ وَيُقُولُ رَدِّت أَكْرَمَنِ اللّهُ اللّه الله النَّكُ لُكُ فَقَدَر عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَمَا اللّه عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَدِّت أَكْرَمَنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَعْمَهُ وَيَعْمَهُ وَيُعَمِّدُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال ابن الجوزي ها: "ومن تلبيس إبليس على عوام الناس: أنهم يضعلون المعاصي، فإذا أنكرت عليهم قالوا : الرب كريم، والعفو واسع!".

## 🗖 ذکری..

ومن تعلق بالقرآن؛ بشره بالكرامة في الدارين، فالله ق قال: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرِّءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والكريم المنطوب وينحي الغريق، ويرد الغائب، ويعافي المبتلى، وينصر المظلوم، ويهدي الضال، ويغني الفقير، ويشفي المريض، ويفرج عن المكروب، ويحب أن تدعوه بأسمائه، كان النبي الهي يقول عند الكرب: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ المحلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الحَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْحَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْبِ ومسلماً.

والله يحب الكرماء، قال ابن رجب الله على عباد الله؛ جاد الله علي عباد الله؛ جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل".

اللهُ الْحُرِبِينَ أَنِيسُ الْحُرِبِينَ

أَغِيبُ وَدُوْ اللَّطَائِفِ لاَ يَغِيبُ وَأَسْأَلُهُ السسَّلاَمَةَ مِنْ زَمَانٍ وَأُنْزِلُ حَاجَتِي فِي كُلِّ حَالٍ ومَنْ لِي غَيْرَبَابِ اللهِ بَابٌ كَرِيمٌ مُنْعِمٌ بَرِّ لَطِيفٌ فَيا مَلِكَ المُلُوْكِ أَقِلْ عِثَارِي وأَمْرَضَنِي الهَوَى لِهَ وَان حَظِّي

وَأَرْجُ وَهُ رَجَ اءً لاَ يَخِيبُ بُلِيتُ بِهِ نَوَاثِبُ هُ تُسْبِيبُ إلَى مَن تَطْمَئِنُّ بِهِ القُلُوبُ وَلاَ مَوْلَى سِواهُ وَلاَ حَبِيبُ جَمِيلُ السَّرْ لِلدَّاعِي مُجِيبُ فَإِنِّي عَنْكَ أَنْ أَنْنِي الدَّنُوبُ وَلَكِنْ لَيْسَ غَيْرَكَ لِي طَبِيبُ

اللهم يا كريم! أكرمنا بجنتك وبعفوك ورضاك.







صح عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللهَ -تَعَالَى- يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ\ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمُللْ صَدْرَكَ غِنَى، وأَسُدَّ فَقُركَ، وَإِنْ لاَ تَفْعَلْ؛ مَللْٰتُ يَدَكَ شُغُلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقُركَ) احديث صحيح. رواه الترمذي.

وفي الحديث الصحيح: «يَدُ اللهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا نَضَقَهٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْضَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ» الْخرجه البخاري -وهذا لفظه-، ومسلم.

قامت به ﷺ السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، وأذعن له الرطب واليابس.

مقاليد الملك بيده، ومقادير الأشياء عنده، ومفاتيح الأمور لديه، ومصير العباد إليه، والعزة له جميعًا، والملك له كله، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.

فهل يعجز الكريم القوي الرحيم المقيت أن يسوق إليك رغيضا أو قوتًا أو شرابًا فتحيا به نفسك؟



وما أسعدنا عندما نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى، وهو (المقبت الله الحسنى)، وهو

فالمقيت: المقتدر؛ الذي خلق الأقوات.

والمقيت: الحفيظ؛ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ.

فربنا ﷺ الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليه أرزاقه وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده.

فلكل مخلوق قوت: فالأبدان قوتها: المأكول والمشروب، والأرواح قوتها: العلوم، وقوت الملائكة: التسبيح.

فالله ﷺ هو المقيت لعباده، الحافظ لهم، الشاهد لأحوالهم، المطلع عليهم.

فالرب ﷺ قائم على مصالح العباد؛ يقوتهم ويرزقهم.

إِلَّهِي لَكَ الفَضْلُ الَّذِي عَمَّمَ الوَرَى

وَجُـوْدًا عَلَـى كُـلِّ الْخَلِيقَـةِ مُـسْبُلُ وَغَيْـرُكَ لَـوْ يَمْلِـكُ خَزَائِنَـكَ الَّتِـى

تَزِيدُ مَعَ الإِنْفَ اقِ لاَ بُدَّ يَبْخَلُ

# ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾



# ومِنْ أَنْ تَكُنْ نُعْمَاكَ عَنَّا تُحَوَّلُ

#### 🗖 اطمئن!

فلا تنشغل بما ضمن لك؛ فالله قد قال عن نفسه: (المقيت)، وقال عن نفسه: (الرزاق).

والمقيت: أخص من الرزاق؛ فالقوت: ما به من قوام البنية مما يتغذى به، والرزق: كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل.

وما دام الأجل باقيًا؛ فالقوت والرزق آتيان، وإذا سد عليك بحكمته طريقًا فتح لك برحمته طريقًا آخر.

وتأمل حال الجنين: يأتيه غذاؤه وهو: الدم، من طريق واحد وهو: السرة، وعندما يخرج من بطن أمه ينقطع ذلك الطريق، ويفتح له طريقان اثنان، يجري له فيهما رزقًا أطيب وألذ من الأول؛ لبنًا خالصًا سائغًا، ثم إذا تمت الرضاعة فتح له أربعة طرق يحصل منها على طعامين وشرابين؛ أما الطعامان: فمن الحيوان والنبات، وأما الشرابان: فمن المياه والألبان.

فإذا مات انقطعت تلك الطرق الأربعة، وفتح للمؤمنين أبواب الجنة الثمانية؛ يدخلون من أيها شاؤوا!

# **ت** كن شاكرا!

فنعم الله ﷺ تفوق العد، ولا يأتي عليها الحصر، ولا يقيدها حساب:

﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آَ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ اللهِ المُعْمَدُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أعطاك بلاحق لك عنده، ثم أنكرت حقوقه احباك بلا معروف لك لديه ثم جحدت معروفه المُونِّلُ أَلِا سَنُ مَا أَفْرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ المالِيةِ ال

نِعم الله هَاعليك تترى؛ إذا سألت أعطاك، وإن دعوت أجابك، وإن استعنت أعانك، لا غنًى لك إلا به، ولذا؛ إن شكرت فاشكر نعمة أخرى أن وفقك إليها؛ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُم البراهيم. ١٠. وققك إليها؛ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُم لَإِن شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَّكُم البراهيم. ١٠. وققك إليها؛ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُم لَإِن شَكَرْتُم لَا أَزِيدَنَّكُم البراهيم. ١٠. وققك إليها؛

وبنو آدم لو كان عندهم واد من ذهب لأحبوا أن يكون لهم واديان.

وليست السعادة: في أن تحوز الدنيا، ولكن سعادة المرء: في أن يتوفر له قوت يومه وسلامة بدنه وأمنه، صح عنه الله أنه قال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا »[حديث حسن. رواه الترمذي].

### 🗖 دأب الصالحين..

والمؤمن مطمئن النفس؛ لأنه يعلم أن الله هو المقيت وهو الرازق ، وأن رزقه قد كتب، ولن يموت حتى يستوفي رزقه، فهو يسعى وقد توكل على الله وتبرأ من حوله ومن قوته، وتعلق قلبه بالله المقيت الرزاق ، فهو يعلم أنه لا طول إلا به، ولا قوة إلا به، ولا حول إلا به .

كما جاء في «صحيح مسلم» عن النبي ﴿ عن ربه ﴿ أنه قال: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ».

قال ابن رجب ﷺ: "كان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه؛ حتى ملح عجينه، وعلف شاته".

فمن استحضر اسم الله: المقيت، واستشعر معية الله المقيت، ووثق بما عنده.. حصًّل له السعادة الأبدية، وهي: الرضا في الدنيا والآخرة.

ثم إن رسول الله ﴿ حذر من يتصدق بقوت الأهل بغية طلب الأجر، فينقلب ذلك الأمر إثمًا إذا ضيع من يعولهم وتلزمه نفقتهم من أهله وعياله وعبيده؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد، صح عنه ﴿ أنه قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا: أَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَقُوْتُ» احديث حسن. رواه أبو داودا.

وكان رسول الله ﴿ من حرصه على أهله يدخر لهم قوت سنة كاملة، جاء عند البخاري: أن النبي ﴿ "كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم".

وكان من دعائه ؛ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا »الْخرجه مسلما، أي: ما يقوتهم ويكفيهم؛ حتى لا ترهقهم الفاقة، ولا تناهم المسألة، وكذلك لا تفتح لهم الدنيا فيركنوا إليها؛ فإن الدنيا راحلة والأخرة هي الباقية، فآثر الباقي على الفاني -صلوات ربي عليه وعلى آله، ومن سار على هديه إلى يوم الدين-.

اللهم! إنا نسألك باسمك المقيت: أن ترزقنا من واسع فضلك، وأن تعيننا على طاعتك وذكرك وشكرك.





لا سمع أهل الإيمان عن اسم الله (الواسع ) تعلقت قلوبهم بذكره، واشتاقت أرواحهم لرؤيته، فقلوبهم لا يشبعها إلا الانحناء له، والطواف ببيته، والوقوف بين يديه، والقيام من النوم لأجله، وبذل المهج في سبيله.

قال ﷺ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾الأعراف:١٥٦، وقال ۞: ﴿وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيثُ (٧١٧) ﴾البقرة:٢٤٧].

فربنا هو الواسع الغني ﷺ؛ الذي وسع غناه جميع عباده، وسع خلقه كلهم بالكفاية والأفضال والجود والتدبير.

وهـ و الواسـع المطلـق المناه والكامـل في ذاتـ ه وأسمائـ ه وصـفاته وأفعالـ ه وملكـ ه وسـلطانه، فلا يحـصي أحـد ثناءً عليـ ه و كما أثنى على نفسه، فمهما وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا كنهه، ولن يحيطوا به علمًا.

وربنا وسع علمه كل شيء: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ الأعراف: ١٨٩، لا تخفى عليه خافية، فالله ﴿ يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة

الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

وعلمه يشمل أسرار القلوب، وما تضمره الصدور من خير وشر؛ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعَيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴿ اللهِ الْعَافِرِ: ١٩]، ﴿ وَالْعَلَمُ وَالَّا اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ﴿ الْمَاعِنَ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ اللهَ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَا فِي ﴾ أَنفُسِكُمْ فَا حَذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وربنا ﴿ واسع المغفرة؛ يغفر لكل من تاب وأناب؛ مهما بلغت ذنوبه وخطاياه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ النجم: ٣٦].

وربنا الواسع ﴿ الذي يوسع على عباده في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، ﴿ وَلِلَّهِ اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ عَلِيهُ البقرة:١١٥ .

وَأَشْهُ لَهُ لَا رَبَّ غَلِيرُهُ

كرِيمٌ رَحِيمٌ يُرْتَجَى وَيُوَّمُّلُ إِذَا سُئِل الْخَيْرَاتِ أَعْطَى جَزِيلَهَا

وَيَرِفَ عُ مَكْ رُوْهُ الْ بَلاَ وَيُ لِزُوِّلُ يَسِحُّ مِنَ الْخَيْرِاتَ سَحًّا عَلَى الْوَرَى

فٰيُغْنِٰ \_ وَيُقْنِ \_ وَيُقَنْ ِ وَائِمً ا وَيُحَوِّلُ

إِذَا أَكْثَرَ الْمُثْنِيْ عَلَيْهِ مِنَ الثَّنَا

فَذُوْ العَرْشِ أَعْلَى فِي الجَلاَلِ وَأَجْمَلُ



## 🗖 الواسع يكفيك همك!

ومن فهم اسم الله: (الوَاسِع)؛ ذهب خوفه، وحلت الطمأنينة في قلبه، وفتح له باب الأمل.

فذاك المزارع المذي تأخر عليه وقت الحصاد، وشح الماء، وتعاظمت حاجته للثمر؛ لما علم أن الله واسع عليم؛ نظر إلى السماء، وتعلق قلبه بربه، ونادى: يا واسع العطاء.. يا الله.. يا واسع الرحمة.. يا واسع الجود! جد علي من بركاتك وخيراتك.

وكذا المريض؛ آهاته يسمعها الله، وآلامه يعلمها الله، فإذا تذكر واسع العطاء، وهو الشافي والكافي لعباده؛ نادى: ﴿ أَنِّ مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ



# ٱلرَّحِينَ (٨٣) ﴿الأنبياء:٨٣.

فيكشف الله الله الهم، ويزيل الغم، ويدب الشفاء.. إنَّهُ الله الوَاسِعُ ... تتزاحم الهموم في قلب المدين؛ حتى ما يظن أن لها كاشفة، ثم يفتح الله على قلبه، ويلجئه إليه، فيلوذ بجناب واسع العطاء والجود والكرم؛ فينادي: يا قاضي الحاجات.. يا واسع العطاء! ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلمُضْطَّرُ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ النمل: ١٦٢.

فيقضي الله الدين، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتظهر الابتسامة، ويهدأ القلب، وتسكن النفس؛ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ﴾ الأنعام:٦٤].

تحل المعضلة بالعالم، وتشكل عليه المسألة؛ فيتيه عن الصواب، ويعز عليه الجواب، فيمرغ أنفه في التراب مناديًا ومستجديًا: يا واسع العطاء.. يا واسع العلم.. يا معلم إبراهيم علمني.. يا مفهم سليمان فهمني (

فيأتي التوفيق، وتحل المغاليق من الواسع 🍔.

يختلف الزوجان، وينقطع الحبل، وتنقطع أواصر المحبة، وتضيق بهما الحال بعد الطلاق؛ فيلجآن إلى الله الواسع.

فيبدل كل واحد منهما خيرًا من الآخر: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّ قَايُغِّنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ النساء: ١٣٠].



# 🗖 ربح البيع..

يخشى المرء من الإنفاق، ويخاف من الفقر؛ وما ذاك إلا لأن الشيطان وسوس في صدره بالشر والفقر، ودعاه إلى البخل وعدم الإنفاق، ﴿ ٱلشَّيَطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنَهُ وَفَضَّالاً وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ البقرة: ٢٦٨.

## 🗖 دموع الخائفين..

يتذكر المؤمن عظيم ذنبه، وكثرة خطئه؛ فتهيج عليه أحزانه، ويشتعل فؤاده، وتسيل عيناه من الدمع خوفًا من الجبار؛ فيتذكر قول الله هي: ﴿وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف:١٥٦، وقوله هي: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف:١٥٦، وقوله هي: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ النجم: ٢٢١.

ا رسائیل..

وربنا الواسع ﴿ الذي وسعت رحمته جميع الخلائق: ﴿ رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ [الأنعام:١٤٧].

وأوسع عطاء يعطيه الله ﴿ خلقه هو: الصبر، صح عنه ﴿ أنه قال: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»



الخرجه البخاري -وهذا لفظه-، ومسلم].

والصبر داخل في جميع أمور العبادات؛ فصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله الله المعصية، وصبر على أقدار الله الله الله المعصية، وصبر على أقدار الله الله المعصية، وصبر على أقدار الله الله المعصية، وصبر على أقدار الله الله الله المعصية، وصبر على أقدار الله الله المعصية المع

قال الحسن البصري هذ: "الصبر: كنزمن كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده".

يا مَنْ يُغِيثُ الوَرَى مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا

اِرْحَمْ عِبَادًا أَكُفَّ الفَقْرِ قَدْ بَسَطُوْا

عَوَّدْتَهُمَ بَسِطَ أَرْزَاقٍ بِلاَ سَبَبٍ

سِوَى جَمِيلِ رَجَاءٍ نَحْوَهُ انْبَسَطُوْا

يا الله.. يا واسع العطاء! هب لكل واحد منا فوق مسألته؛ فأنت على كل شيء قدير.







قال ابن الجوزي ه : "فمن أصلح سريرته؛ فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه؛ فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر".

وقال أبو حفص النيسابوري هن: "إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك".

من أعلى المقامات عند الله: استشعار المؤمن رقابة ربه هُ، وأن الله مراقبه، قال الله مثنيًا على ذاته العليَّة: ﴿إِنَّ اللهَ كُمُ رَقِبًا الله مثنيًا على ذاته العليَّة: ﴿إِنَّ اللهَ كُانَ عَلَيْكُمُ رَقِبًا الله مثنيًا على ذاته العليَّة: ﴿إِنَّ اللهَ كُانَ عَلَيْكُمُ رَقِبًا اللهُ على ذاته العليَّة: ﴿إِنَّ اللهَ عَلَيْ كُمْ رَقِبًا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْك

فربنا ﷺ الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء.

وربنا العالِم بما في الضمائر، الشاهد على أكنة السرائر ولحظات العيون، القائم على كل نفس بما كسبت.



وربنا رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم.

وهو رقيب حافظ، لا يغيب عما يحفظ، حفظ المخلوقات، وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدسر.

# وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْحَوَاطِرِ وَاللَّوَا حِظِ كَيْفَ بِالأَفْعَالِ وَالأَرْكَانِ وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَا حِظِ كَيْفَ بِالأَفْعَالِ وَالأَرْكَانِ الْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْعَرَ مِن

ذَلِكَ وَلاَ أَكُبرَ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ﴿ اللهِ المِونس: ٦١؛ وهو ، عالم بحالات العبد وتقلباته في ليله ونهاره، وسره وجهره، وحضره وسفره.

فالرقيب الله يسمع ويرى، بل يعلم المكنون في الصدور قبل أن تنطق الشفاه وتكتب الأقلام في السطور.

أحاط علمه المطلق بكل موجود، واطلاعه التام على كل مخلوق؛ فلا يند عن علمه شيء، ولا يعزب عن اطلاعه شيء، ولا يفوت عن إحاطته شيء، لا الغائب تستره غيبته عن الرقيب ، ولا الخافي يحجبه خفاؤه عن العظيم، النجوى عنده جهر، والسر عنده علانية، والخفاء عنده مكشوف.

## 🗖 أفلح..

جاء في «المستدرك»: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﴿: فقال: يا رسول الله أقرئني سورةً جامعة ؟ فأقرأه رسول الله ﴿: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ الزلزلة: ١١؛ حتى فرغ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق الا أزيد عليه أبدًا.

ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «أَفْلَحَ الرُّويْجِلُ» اصححه الحاكم



والذهبي].

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث صعصعة بن معاوية أنه: أتى النبي ﴿ وَمَن عَلَمَ مَنْ مَكُ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ خَيْرًا يَكَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ خَيْرًا يَكَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ شَكَّرًا يَكَرُهُ, ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آية واحدة تجعل الإنسان فقيهًا قريبًا من ربه كلما تلا هذه الآية وطبقها: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ النساء:١١.

قال العلماء: من أفضل الطاعات: مراقبة الله على الدوام، وفي كل وقت.

## 🗖 معية الله:

وبقدر مراقبة الله ﷺ في حياتك؛ تكون معية الله لك.

فراقب مولاك قبل الطاعة، وفي الطاعة، وعند المباحات، وعند المعصية: أما قبل الطاعة؛ فتكون بمراقبة النية وإصلاحها؛ لقوله ؛ «وَإِنَّمَا

لِكُلِّ امْرئ مَا نَوَى الخرجه البخاريا.

وفي الطاعات؛ بأن تستمر المراقبة لله، وتكون خالصة لوجهه.

وأما عند المباحات؛ فتكون بمراعاة الأدب، والشكر على النعم.

وعند المعصية؛ بألا تتجرأ على الله وتتعدى حدوده، فالمؤمن سريع العودة إلى معولاه بالتوبة والإنابة والإقلاع؛ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ الله عمران:١٣٣].

فإذا راقبت الله ﷺ عند هذه الأحوال؛ كانت الثمرة: انشراحًا للصدر، وقرةً للعين.

#### 🗖 هوسة..

لَمَا قَالَ الله عَنَ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ الله عَلَى كُمْ رَقِيبًا ﴿ الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَى النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح يَا عَبِدِي النَّاسُ أَنكَ إِذَا أَفْلَحَتَ فَيْ سَتَر مَعَاصِيكَ عَنَ النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح فَيْ النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح فَيْ النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح فَيْ النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح فَيْ النَّاسُ أَنكَ النَّاسُ أَنكَ تَفْلَح فَيْ النَّالِ اللهُ عَنْ النَّاسُ أَنكَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ عَلَاللَّالِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

ويعظم هذا الخطاب خاصة في هذا الزمن؛ الذي كثرت فيه الفتن، وسهل الوصول إليها.

قيل: أقوى عامل لبناء النات هو: "مراقبة الله"، وأقوى عامل لهدم النات هو: "مراقبة الناس".

﴿ اللَّهُ الل

اللهم! إنا نسألك باسمك الرقيب: أن تجعلنا من أوليائك، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا.





قال جعفر الصادق ﴿: "عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله: ﴿ حَسَّ بُنَا اللّهَ وُنِعُمَ اللّه يقول ﴿ حَسَّ بُنَا اللّهَ وُنِعُمَ اللّه يقول بعقبها: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمْسَمُّمُ سُوَّةً ﴾ [آل عمران:١٧٤]".

وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله ﴿ فَلَا إِلَا أَنتَ سُمعت الله سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَل

وعجبت لمن مكربه كيف لا يضزع إلى قوله: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّه يقول: ﴿ فَوَقَلْهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُوا ﴾ اغافر: ١٤٥]؛ فإني سمعت الله يقول: ﴿ فَوَقَلْهُ اللّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُوا ﴾ اغافر: ١٤٥]".

إذا بارت عليك الحيل، وضاقت السبل، وانتهت الآمال، وتقطعت

الحبال؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل!

إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك بما حملت؛ فاهتف به حسبي الله ونعم الوكيل! حينها يأتي مدده، ويصل عونه، ويسرع فرجه؛ ﴿ فَأَنقَلَهُ أُ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمَ يَمْسَمُهُمْ سُوَّ وَ اللهُ عمران:١٧٤].

والله ﴿ عرف نفسه للعباد بأنه: حسيبهم؛ فقال ۞: ﴿وَكُفَى بِأُللَّهِ

حَسِيبًا ﴿ النساء:٦١، وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ١٠ ﴾ النساء:١٨٦.

فالله ﷺ هو: الحسيب.

فربنا ﷺ الكافي لجميع خلقه في كل شيء يحتاجونه؛ في المنافع، ودفع المضار.

#### 🗖 وكفايته:

١ - كفاية عامة للخلائق كلها؛ بإيجادها، ورزقها، وإمدادها بكل ما
 خلقت له، ﴿ اللَّذِي اللَّهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رُثُمَّ هَدَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٢-كفاية خاصة لعباده الموحدين؛ بالنصر والتمكين، والدفع عنهم

كل ما يكرهون، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنْفَال: ٢٤].

وربنا 뷇 المحاسب لكل الخلائق على أعمالهم يوم يردون إليه،

## 🗖 يرعاك في الملمات..

فمن خوف بغير الله وقال: حسبي الله! نجاه ونصره.

ألقي إبراهيم ﷺ في النار؛ فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل! فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا.

فالله الحسيب: الذي تمد إليه الأكف في الأسحار، والأيادي في الحاجات، والأعين في الملمات، والأسئلة في الحوادث.

الأقوياء بيده، والضعفاء بيده، صحتك بيده، زوجتك بيده، ومن تحتك بيده، ورزقك بيده، الملوك بيده، الظالم بيده، عدوك بيده.

ما عليك إلا أن تلوذ وتهتف: حسبنا الله ونعم الوكيل!

## 🗖 شعارك ودثارك..

"حسبنا الله ونعم الوكيل!" هي: مفتاح الفرج، وباب إلى السعادة،



﴿ فَأَنقَلَهُ وَالسِّعَمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضُلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْرِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ عَمران: ١٧٤] .

إذا خفت من مرض، أو خسارة في تجارة، أو من فقر أو على ولدك أو من ظالم أو عدو فقل: "حسبى الله ونعم الوكيل".

إذا ضاقت المرأة عند الولادة أو على طفلها أو على نفسها فلتقل: "حسبي الله ونعم الوكيل"، جاء عند ابن السني مرفوعًا وأبي داود موقوفًا، وصحح سنده شعيب الأرنؤوط: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسَبْيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْر الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

#### 🗖 شعارك معناه:

يا رب (التجأت إليك، واحتميت بك، واستعنت بك على ما أخاف منه، وتوكلت عليك؛ فأنت حسبي ورجائي وذخري وملاذي ( أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ النمل: ٦٢.

فإذا علمت أن الله: هو الكافي، وهو الحسيب؛ فلا ترفع حوائجك إلا إليه.

> وَهُوَ الحَسِيبُ كِفَايَةً وَحِمَايَةً وَالحَسْبُ كَافِي العَبْدِ كلَّ أَوَانِ





#### 🗖 كى يسلم الطريق:

جاء في «مسند الإمام أحمد»: أن عائشة شقالت: سمعت رسول الله شي يقول في بعض صلاته: «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا»، قلت: يا نبي الله الله الحساب اليسير؟ قال: «أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِه فيتجاوز عَنْهُ؛ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَوْمَئِذٍ -يَا عَائِشَةُ! - هَلَكَ» احديث صحيحاً.

وروي عن عمر بن الخطاب هذانه قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر؛ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية".

قال القرطبي: "قال بعض الصلُّحاء: هذا كتاب، لسانُك قلمه، وريقك مِداده، وأعضاؤك قرطاسُه، أنت كنت المملي على حفظتِك، ما زيد فيه ولا نقُص منه، ومتى أنكرت منه شيئًا يكون فيه الشَّاهد منك عليك؛ ﴿ ٱقُرَأَ كِنَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْمُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الْإسراء: ١٤٤]".



#### 🗖 نگری. .

في الآخرة محكمة ترد فيها الحقوق؛ حيث لا درهم ولا دينار، إنما الحساب بالحسنات والأعمال، وقتها أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة.

وعلى حسب قيمة السلّعة يكون مكيالها ! فالحديد.. بالطّنّ، والفاكهة.. بالكيلو، والنّه هب.. بالغرام، والألماس.. بالقيراط، أمّا أعمال الأخرة... فهي بالنّرّة؛ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَكُرهُ, ﴿ فَا يَكُونُ اللّهُ اللّهُ الزلزلة: ٧-١٨.

وإياك وحقوق الآخرين إفإنها لا تحل ؛ ولو قضى بها النبي ﴿ لَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الك وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ.

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ؛ فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ الثَّارِ»اَخرجه البخاري ومسلماً.

اللهم! أنت حسبنا وكفى.. فكن لنا ولا تكن علينا، واغضر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.









أثنى الله ﴿ على ذاته العلية باسمه الشهيد؛ في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءِ شَمِيدُ ﴿ ﴾ الحج:١٧].

وورد اسم الله: (الشهيد) في كتاب الله —العزيز—: ثماني عشرة مرة.

فربنا ﷺ الذي لا يغيب عنه شيء، وهو الحفيظ على كل شيء، فعلمه أحاط بالأشياء.

ربنا هي يشهد بالحق، وينصف المظلوم، ويقتص من الظالم، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، أحاط علمه بكل شيء.

فمن جلاله ، أنه شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط:



﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ وَٱلْمَاكَثِيكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَايِمَا بِٱلْقِسْطِ ﴾ آل عمران ١٨٠]. وشهادته ﴿ بصدق المؤمنين إذا وحدوه، وشهادته لرسله وملائكته: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَرُ إِلَّهُ شَهِيدًا ﴿ ﴿ ﴾ النساء: ٧٩].

وشهادته ﴿ للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المعتدي، وهذه الشهادة تقتضي: العون والنصرة، قال ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والعباد يشهدون له بالوحدانية، ويقرون له بالعبودية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم ۖ قَالُواْ بَلَيْ ثَن عَلَى الْفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم ۗ قَالُواْ بَلَيْ ثَسَهِ مَا لَاعْراف ٢٧٢.

#### 🗖 حقيقة:

وشهادة العباد ورقابتهم محدودة بأوقات، ولا بد أن تتوقف؛ فالعبد ينام ويغفل ويضعف ثم يموت، أما الله في فرقابته دائمة تامة، وهو حي لا يموت، وعَفْلُ ويضعف ثم يموت، أما الله في فرقابته دائمة تامة، وهو حي لا يموت، ووَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً اللهُ الله

وشهادة الله ، أعظم شهادة، فشهادته شهادة حضور ومعاينة، ولا يخفى عليه شيء من جوانب الحقيقة؛ كما يحدث للبشر، فمن شهد الله

له فهو حسبه، ولا يحتاج إلى شهادة غيره؛ ﴿قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللّهَ شَهِيدُ اللّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَى هَذَا الْقُرْءَ اللّهُ لِإَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بِلَغَ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَكُمْ قُلُ لِآشَهُ مُذُونَ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاحِدُ وَإِنّنِ بَرِيَّ أُمِّ الشّمَرِكُونَ اللهُ الله المُعام: ١٩.

وهذه الشهادة من أعظم ما نواجه به باطل الخصوم: ﴿وَيَقُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِنْبِ (اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

## 🗖 يومرالعرض..

وعندما يقدم العباد على الله ﴿ يوم القيامة يحاسبهم حساب العالم بهم، المطلع على خفاياهم، المحصي الأقوالهم وأعمالهم؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَى خَفَاياهم، المحصي الأقوالهم وأعمالهم؛ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

والمؤمن يعلم أن عمله لا يضيع عند الله، ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمُ ۗ إِنْ أَجْرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأما الكافر؛ فلا يضيع من عمله شيء؛ وإن نسيه فالله قد أحصاه:

#### 🗖 شأنك..

من علم أن ربه ﴿ شهيد عليه ظاهرًا وباطنًا ؛ استحى أن يـراه على

معصيته، أو فيما لا يحب، ومن علم أن الله يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها حتى يصل القام الإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة؛ الذي قال عنه الحبيب في: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَرَاكُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَرَاكُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ وَاللهُ عَنْهُ المُحرِجِهِ البخاري ومسلما.

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهَرَ يَوْمًا فَلاَ تَقُلْ

خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيْ رَقِيبُ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْضَلُ سَاعَةً

# وَلاَ أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

وشأن المؤمنين: أن يستحضروا مشاهدة الله الله الهم في كل عمل يعملونه؛ دق أو جل، والله في يقول: ﴿ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ اللهُ اللهُ عَمْ رَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِمَّبِينِ اللهَ اليونس: ١٦١.

بعث النبي ﴿ معاذًا إلى اليمن، فقال: يا رسول الله أوصني! فقال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاذْكُرِ اللهَ ﴿ عِنْدَ كُلِّ حَجَرِ وَشَجَرٍ..»[حديث صحيح. رواه أحمد].

# ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾



وقيل: من راقب الله في خواطره؛ عصمه في حركات جوارحه.

ثم إذا نظرت إلى السبعة الذين يظلهم الله يـوم القيامـة؛ وجـدت أن المشترك بينهم أنهم: آمنوا بأن الله شهيد عليهم، ونظروا إلى حـالهم فعبـدوه كأنه يراهم، فنالوا المنزلة.

اللهم يا شهيد (نسألك أن تغضر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا ؛ يا أرحم الراحمين (







أوضح دلالت للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آيات للعالمين، وقطع أعذار المعاندين، ودحض حجج الجاحدين؛ فاستنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك، وزالت ظلمات الريوبية، وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك، وزالت ظلمات الريب، ﴿ فَذَالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْمَقَ اللهُ اللهُ المُحقِّ اللهُ اللهُ المُحقِّ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ال

فربنا ﷺ الحق؛ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شك فيه ولا ريب، فهو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه.

فهو الحق ، وما سوى الحق إلا الباطل والضلال، ومن ادعى إلها غير الله الدعى بالله المنافقة وأَكَ مَا عند الله المنافقة المنافقة وأَنْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ الْحَالِيُّ الْعَالِيُّ الْعَالِيْ اللهِ الْعَالِيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فربنا ﴿ الحق، وقوله الحق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه حق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء



ينسب إليه بحق فهو الحق؛ ﴿فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ ﴾ اطه:١١٤.

وجاء في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس في في دعاء النبي في: أنه إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: «اللَّهُمَّا أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ».

#### 🗖 الصراع..

وهذا صراع أبدي بين الحق والباطل؛ فمن كان مع الله فهو على الحق المبين، وله النصر في الدنيا والآخرة، ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ فِاللهِ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ اللّهِ المتوبة ٢٣٠.

فالمؤمنون متبعون للحق، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ البَّعُواْ ٱلْبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ البَّعُواْ ٱلْحَقِ مِن رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ اللَّهُ المحمد: ٣ وهم يتواصون فيما بينهم على التمسك بالحق: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ اللَّهُ لِلسَّانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ اللَّهُ لِللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

ومن رد الحق بعد بيانه فهو: المتكبر الظالم لنفسه؛ فقد صح عنه الله قال: «الكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ» أخرجه مسلماً.



## 🗖 أين الطريق؟

وما زال كثير من الناس يبحثون عن الحقيقة ليستدلوا بها إلى الحق:

فمنهم: من استند إلى صوت الفطرة في أعماقه، ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الروم: ٣٠].

ومنهم: من اعتمد مبدأ "السببية"؛ الذي يقرر: أن كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل حادث لا بد له من محدث، وكل نظام لا بد وأن يكون وراءه منظم.

ومنهم: من جعلها مسألةً (حسابيةً)، وهم أهل الريب والشك، فانتهى بهم إلى أن الأضمن لحياتهم وما بعد حياتهم: الإيمان بالله والآخرة والبعث والجزاء؛ كما قال شاعرهم:

قَالَ الْمُنَجِّمُ وَالطَّبِيبُ كِلاَهُمَا لاَّ تُبْعَثُ الأَمْوَاتُ، قُلْتُ: إِلَيْكُمَا إِنْ جَاءَ قَوْلِيَ فَالخَسَارُ عَلَيْكُمَا

ولا نجاة مع الشك، قال ﴿ وَلَا نَجَاة مَع الشك السَّمَوَاتِ وَلَا نَجَاة مَع الشك، قال ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

ومنهم: الذين ما زالوا محتارين مشركين -نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهداية -، ﴿ أَنَمَا نَعَامُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو

أَعْمَى إِنَّا لِللَّهُ كُرُّ أُولُوا ٱلْآ لَبُنِ إِنَّ الرعد:١٩.

والحقيقة: أن كل شيء دلَّ الدليل على أنه يقربك من الله ﴿ فَهُو: حَق، وكل شيء يبعدك عنه فهو: باطل، ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٣١].

قال ابن تيمية: "ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده ويتبعه".

وليست المصيبة: أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده، وإنما المصيبة العظيمة، والكسر الذي لا ينجبر: أن يصاب الإنسان بدينه! فيحل الشكمحل اليقين؛ فيرى الباطل حقًا، والحق باطلاً، والمعروف منكرًا، والمنكر معروفًا.

#### 🗖 اهبط بوادي النجاة!

ما الأمر الكبير، والكرب الشديد، والهم العظيم الذي يستعصي على رب العزة؟ فالله هو الحق، وقوله الحق، ووعده الحق.

فحق على العبد أن يظن بربه خيراً، ويتوكل عليه، وأن ينتظر منه فضلاً، وأن يرجو من مولاه لطفاً، وأن يتعلق بعهوده. فلا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، وله في كل نفس لطف، وفي كل حركة حكمة، وفي كل ساعة فرج، جعل بعد الليل صباحاً وبعد القحط غيثاً.

والله لا يرد دعوة مؤمن صادق؛ لأن الله 🍇 هو الحق، ووعده حق؛

فالله القال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَافِرِ:١٦٠.

إذن؛ فمشكلاتك جميعها إلى حلول، وكل آلامك إلى عافية، وكل أحلامك إلى واقع، وكل دموعك إلى ابتسامة.. اطمئن!

فإن بعد الفقر غنّى، وبعد الظمإ ريًّا، وبعد الفراق اجتماعًا، وبعد الهجر وصلاً، وبعد الانقطاع اتصالاً، قال الله فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّكَ عَلَى اللّهِ النَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِلْمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

اللهم!أرنـا الحـق حقًّا وارزقنـا اتباعـه، وأرنـا الباطـل بــاطلاً وارزقنـا اجتنابه.







لازم بـاب مـولاك المبين، وتعـزز بـالمولى العزيـز العلـيم، وتوسـل إليـه بطاعته؛ يتفضل عليك بنعمته.

إن أطعته أكرمك وفضلك، وإن ضيعت ما مضى رحمك وأمهلك، وإن تبت وأنبت قبلك، وإن عصيت وأسأت سترك.

القلوب لا تحيا إلا بنسيم إقباله، ولا تنهمر الدموع إلا من خوف هجره أو طمع في وصاله.

وصدق من قال: "والله (ما أوحش الطريق لمن لم يكن الله مؤمنه، وما أضل الطريق لمن لم يكن الله دليله".

فما أحوجنا إلى طريق باب الله المبين؛ ليتضح لنا السير إليه.

ندلف هنا إلى أنوار اسم من أسماء الله ١٠ وهو: (المبين ١٤):

فالله ه قد قال عن نفسه مثنيا: ﴿ يَوْمَ إِذِيُوفِي مُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اللهُ هُو الله هُ وَالْحَقُ اللهُ عَن نفسه مثنيا: ﴿ يَوْمَ إِذِينَوْ إِنَّ اللهُ هُو اللهِ عَن نفسه مثنيا: ﴿ يَوْمَ إِذِينَهُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَالَّالِمُ عَلَيْكُونَا عَلَاكُونَا عَلَاكُونَا عَلَاكُونَا عَلَاكُونَا عَلَاكُونَا عَلَيْك

وبيان الشيء: ظهوره ووضوحه.





فربنا ﷺ المبين لكل العالمين، البيِّن أمره في وجوده ووحدانيته، وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

وربنا الله الذي بين لعباده سبيل الرشاد، وأوضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها، والأعمال التي يستحقون العقاب عليها، ويوم القيامة يزول الشك فيه عن أهل النفاق؛ الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون.

وصفة البيان: من أعظم صفات الله .

وقد جاء البيان عن طريقين:

والثاني: بآياته التي خلقها دالة عليه، ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَقْلِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَانِ ١٩٠٠]. وَفِي كُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

وكما كان القرآن مبينًا؛ كذلك رسل الله ﴿ كَانُوا مُبِينَينَ، فَالله ﴾ كَانُوا مُبِينِين، فالله ﴾ قد قال على لسان نوح: ﴿إِنْ أَنَّا إِلَّا لَنَيْرُ مُبِينً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله المُعْمَامُ الْحُسَنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

وقد أخبر الله العباد في كتبه وعلى ألسنة رسله في الدنيا بأن الذي اختلفوا فيه في الدنيا سيبينه لهم يوم القيامة؛ فقال الله وكيبيّنَ لَكُمْ يُومَ القيامة فقال الله في الدنيا سيبينه لهم يوم القيامة فقال الله في المنتفذة مَا لَنْتُمْ فِيهِ تَخَنْلِفُونَ الله الله النحل: ١٩٦.

ومن تبين له الحق فصد عنه؛ كان جزاءه العذاب الأليم، قال الله فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله المعرة ١٠٠٤.

وكذا من كتم الحق؛ عرض نفسه للعنة؛ فالله ﴿ قد قال: ﴿ إِنَّ النَّاسِ فِي الْكِئْبِ ۗ النَّاسِ فِي الْكِئْبِ ِ النَّاسِ فِي الْكِئْبِ ِ الْفَرْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَّاسِ فِي الْكِئْبِ ِ الْفَرْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَّاسِ فِي الْكِئْبِ ِ الْفَرْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَّاسِ فِي الْكِئْبِ الْفَرْدَىٰ اللَّهِ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عِنُونَ السَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللَّه

# 🗖 أولوا الألباب:

فالله المبين ﷺ أوضح دلالته للمتفكرين (١١)، وأبدى شواهده للناظرين.

(١) يقول صاحب كتاب «الله أهل الثناء والمجد»: "المؤمن ليس بحاجة إلى من يؤكد له وجود الله في، أو يشرح له ضرورة الإيمان، ولكن أورد هنا مقاطع وكلمات وشهادات واعترافات لبعض رجال العلم وأهل الفكر وأرباب الفلسفة:

هذا الطبيب النفسي الأمريكي الشهير الدكتور (هنري لنك)؛ الـذي كفر بالـدين، وحـارب الإيان، وأنكر وجود الإله، عاد بعد رحلة طويلة وفريدة! وقال: "الدين هو: الإيان بوجود قوة ما كمصدر للحياة، هذه القوة هي: قوة الله، مدبر الكون، خالق السماوات".

# ومن آياته للعالمين، وقطع أعذار المعاندين، قال ﴿ وَأَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَمُ اروسِ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَو لَنُهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ أَكَ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ أَولَكُمُ مَا اللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ عَاللَهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُمْ مَالْفَا اللَّهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَعْمَلُكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ قَلِيلًا مَا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَلِيلًا مَا لَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلْمَا لَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُطَلِّلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُو

= ويقول الأستاذ (هوش): "كلما اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أذكى، لا حد لقدرته ولانهاية، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو: صرح عظمة الله وحده".

وأفاض (هربرت سبنسر) في رسالة «التربية»؛ فقال: "العلم يناقض الخرافات، ولكنه لا يناقض الدين نفسه"، وأخذ يضرب الأمثلة؛ فقال: "إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأوكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة؛ بحيث لو أخذ نصف هذه النسبة لكانت شيئاً آخر غير الماء؛ يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته أقوى من غير العالم الطبيعي؛ الذي لا يرى فيها إلا أنها: قطرة ماء فحسب!".

ويقول العالم الطبيعي (سير آرثر طومسون) المؤلف الأسكتلندي الشهير - في مجموعة «العلم والدين»: "فنحن نقرر عن روية: أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه: قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى".

أما (وليم جيمس) العالم النفسي الشهير -؛ فقال: "إن بيننا وبين الله رابطةً لا تنفصم، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه؛ تحققت كل أمنياتنا و آمالنا".

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَ مِن الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيكَ بُشِّرُا بَيْك يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أُءِلَكُ مُّ عَ ٱللَّهِ ۚ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ اللهِ النمل: ٢١- ٦٤]، فسبحان من بهرت عظمته عقول العارفين! وسبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين!

تَأَمَّـلْ فِي نَبَـاتِ الأَرْضِ وَانْظُـرْ لِلْكَ آثَـارِ مَـا صَـنَعَ الْمَلِيكُ عُيُـوْنٌ مِـنْ لُجَـيْن شَاخَـصَاتٌ بَأَحْدَاقِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ

عَلَى كَثَبِ الزَّبَرْجَ هِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ اللَّهَ لَـيْسَ لَــهُ شَـريكُ

في أواخر سورة آل عمران امتدح الله 比 أولي الألباب عندما فتحوا بصائرهم لاستقبال آياته الكونية؛ فاتجهوا إلى الله بقلوبهم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، وامتلأت أفئدتهم إيمانًا، ورفعوا أياديهم إلى الله بالدعاء الصادق وطلب الهداية؛ فكان الجواب عليهم: ﴿ أَيِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى المِعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّعَنْهُمْ سَيِّعَاتِمِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا لَأَنْهَا رُثُوا أَبَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنُ ٱلثَّوَابِ (١١٠) ١١٥ عمران:١٩٥.

اللهم! باسمك المبين نسألك: أن تدخلنا جنة النعيم، وأن تجيرنا من النار؛ يا رب العالمين!





قال ابن حجر هم: "من كان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم؛ كان له أخشى وأتقى، وإنما تنقص المخشية بحسب نقص المعرفة بالله.

والعبد لما علم بأن الله هو المحيط؛ اطمأنت نفسه، وزال همه، وتعلق قلبه بربه المحيط".

أخبر الله عباده أنه المحيط؛ فقال ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانِ اللهِ عَبَاده أَنهُ إِكُلِّ شَىءٍ تُحِيطًا ﴿ اللهِ النساء:١٢٦].

فربنا ﷺ لا يغيب عن علمه شيء صغير أو كبير، ظاهر أو باطن؛ فإنه كما وصف نفسه: ﴿ أَلآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ﴿ الْاَصَالَ: ١٥٤].

وإحاطته تشتمل على: العلم والاطلاع على الأحوال كلها، كما تشتمل على: القدرة وعدم الفوت، كما تشتمل على: السلطان والحكم.

جاء في «شرح الطحاوية»: "أما كونه محيطًا بكل شيء؛ فقال ﷺ:

﴿وَاللّهُ مِن وَرَآمِهِم مُحِيطُ أَنَ ﴾ البروج: ٢٠ ، ﴿ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَن المخلوقات الفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا - .

وإنما المراد: إحاطة عظمته، وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة؛ كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم".

#### 🗖 إنه المحيط:

وأما الإحاطة الخاصة، فهي إحاطة قهر وفيها: تهديد للعصاة والمعاندين.

وأكثر ما جاء الاسم في مواضع التهديد والوعيد للكفار والمنافقين، فهو ها عالم بما يمكرون وما يكذبون، وهو ها من ورائهم محيط، ولهم بالمرصاد، مردهم إليه، وطريقهم إليه، ولا يفوتونه ها؛ فإلى أين المهرب والمصير؟



فقال الكافرين: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ اللَّهُ البقرة:١٩].

وكذلك قال المعن اهل الرياء والبطر: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال عن أهل الشماتة والكيد من الكفار والمنافقين: ﴿إِن تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُونُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الللْمُعِلَّالِلْمُ الللْمُعِلَّالِيَّالِيَّا الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِلْمُ الللْمُعِلَّالِيْلِيْلِمُ اللللْمُعِلَّا الللْمُل

وإذا نزل عذاب الله ﷺ بقوم؛ فإنه يحيط بهم: ﴿ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ لِكُ اللهِ ﷺ الهود: ٨٤].

والناريوم القيامة محيطة بالكافرين: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطُ إِمْ سُرَادِقُهَا ﴾الكهف:٢٩].

#### اطمئن!

والمؤمن إذا علم أن الله هو: المحيط ﴿ اطمأنت نفسه، وتوكل على ربه واتقاه؛ فهو لا يتباطأ عون الله، ولا يقنط من رحمته، ولا يقطع أمله من الفرج؛ فإن الفرج آتيه لا محالة.

فهو يعلم أن خَرْقَ السفينة هي: قمة المعروف، وقتل الغلام هي: قمة

فالله ﷺ جعل لكل شيء قدرًا، وله زمنًا لا يتجاوزه، ووقتًا لا يتخطاه، فإذا جاء موعد المقدور فلا يستأخر عن وقته ساعةً ولا يستقدم.

وللكربة وقت ثم تزول، ولها زمن ثم تحول؛ فلا يستعجل لحصول المرغوب وإزاحة المرهوب، فالأمر ليس للعبد، فإن العبد عليه بذل السبب والصبر، فنصر الله الله المورجة لا يعز على طالب في مكان.

إبراهيم ﷺ يحاط به، ويلقى في النار؛ فتكون بردًا وسلامًا.

ويوسف هيحيط به إخوانه، ويلقونه في الجب، ثم يحاط به مرةً أخرى من امرأة العزيز ومن معها، ثم يسجن؛ لكن الله المحيط أن رد كيد الأعداء؛ فكانت إحاطتهم نصراً وفتحًا ليوسف هذا ليكون عزيزًا على خزائن الأرض.

يحاط ببيت أم موسى ، فيلقى موسى في اليم، فكانت إحاطتهم فرجًا لها وله؛ فيرجع إليها وهي مطمئنة.

يحيط فرعون بموسى 🕮 ومن معه؛ فكانت إحاطتهم هلاك فرعون،

وانتصار موسى هي.

يحيط الكافرون ببيت رسول الله ﴿ فيخرج من مكة طريدًا حزينًا، ثم يحيط الله بأعدائه؛ فيرجع إليها فاتحًا منتصرًا ﴿ .

فَالمُؤَمَّنَ كُلَمَا استشعر إحاطة الله ﴿ زَادَ إِيمَانَهُ، وَفَرِحَ بِرِبِهُ، وَفَرِ إِلَيْهِ خَاضِعًا لِعَظمته مستسلمًا لأمره، ممتثلاً لقوله ﴿ فَفِرُّ وَ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمُ مِنْ مُنْ يُرُّمُ مِنْ أَنْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمُ مِنْ مُنْ يُنُ مُنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُلِلَّ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

بِكَ أَسْتَجِيرُ وَمَنْ يُجِيرُ سِوَاكَا

فَأَجِرْ ضَعِيفًا يَحْتَمِي بِحِمَاكَا إِنِّي أَوَيْتُ لِكُلِّ مَـأْوَىً فِي الحَيَـاةِ

فَما رَّأَيْتُ أَعَـزَّ مِـنْ مَأْوَاكَا فَاقْبَـلْ دُعَـائِي وَاسْتَجِبْ لِرَجَـاوَتِي

مَا خَـابَ يَوْمًا مَـنْ دَعَـا وَرَجَاكًـا

اللهم السمك المحيط نسألك: أن تحيط أعداءنا بالعذاب من عندك، وأن تجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.







أثنى الله ه على ذاته العلية بقوله: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ ۚ ﴾ [الحديد:٣].

وصح عنه ﷺ أنه كان يقول: «اللَّهُمَّا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ اللَّوْرَاةِ العَرْشِ العَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ.

اللَّهُمُّ ا أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الضَقْرِ» الخرجه مسلم المالية عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الضَقْرِ» الخرجه مسلم المالية عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الضَقْرِ» الخرجه مسلم المالية عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الضَقْرِ» الخرجة مسلم المالية المسلم المالية المُنْ النَّوْدُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ

فهو الأول؛ الذي ليس قبله شيء.

وهو الآخر؛ الذي ليس بعده شيء.

وهو الظاهر؛ الذي ليس فوقه شيء.

وهو الباطن؛ الذي ليس دونه شيء.

ومدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب ﷺ بخلقه، إحاطة زمانية





ومكانية:

الإحاطة الزمانية: في (الأول) و(الآخر): (فما من أول إلا والله قبله)؛ فالأشياء كلها وجدت بعده، وقد سبقها كلها.

(وما من آخر إلا والله بعده)؛ فهو ﷺ الباقي بعد فناء خلقه كله صامتة وناطقة.

والإحاطة المكانية: في (الظاهر) و(الباطن)، وهو فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه: (فما من ظاهر إلا والله فوقه) عال على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، فله علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهار.

وما من باطن إلا والله دونه): فبطونه ﷺ إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، مطلع على السرائر والضمائر.

# 🗖 قريب منك..

يسمع كلماتك، ويرى أفعالك، لا تخفى عليه منك خافية.

سمع النبي ﴿ أَصحابه يدعون ربهم بأصوات جهورة مرتفعة؛ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًا، وَلَكِنْ



تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا »الْخرجه البخاري ومسلم].

تهمس في سجودك: "سبحان ربي الأعلى"؛ فإذا السماوات تتفتح لدعوتك وإذا بالمولى يسمعك؛ فلا تتوهم أنه بعيد، أو أنه تخفى عليه منك خافية.

يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء،

فمن حكمته ونعمته: أن يذكرك بأنه ابتدأت منه المخلوقات، وانتهت إليه، عبوديتها، فكما كان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدًا في تألهك إليه، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك.

## 🗖 لاتسأم من الوقوف!

فإذا ضاقت بك الحيل، وألجأتك المخاوف؛ فتذكر أنه الأول والآخر، وأنه قريب منك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأنه مطلع على سرائرك وما يخالج ضميرك.

هنا صار لقلبك رب يقصده، وإله يعبده، وصمد يصمد إليه في حوائجه، وملجأ يلجأ إليه، فإذا استقر ذلك سَعِد قَلبُك، وهدأت نفسُك، وارتاح ضميرك، وقرب الفرج، وقد علمت أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير.

النار لم تحرق إبراهيم الخليل؛ لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة،

البحر لم يغرق كليم الرحمن؛ لأن الصوت القوي المؤمن بجلال الله نطق: ﴿ قَالَكُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ ١٠ ﴾ الشعراء: ١٦١.

يونس في بطن الحوت في البحرينادي: ﴿ لَا إِلَكَهُ إِلَّا أَنتَ سُبَحَنَكَ إِنِّ كَنَكَ إِنَّ صُبَحَنَكَ إِنَّ صَنْ الطَّلَقُ مِن ظلمات صُعيف منطلق من ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت؛ يخترقها إلى السماء فيأتي الفرج.

# وَفِي الغَيبِ للعَبدِ الضَّعيفِ لَطَّائِفٌ بِهَا جَفَّتِ الأَقْلامُ وانطُوَتِ الصُّحِفُ

#### 🗖 نقطة تحول..

فالإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث، ولا يقاوم الملمات، ولا ينازل الخطوب؛ لأنه خلق ضعيفًا عاجزًا إلا حينما يتوكل على ربه؛ لأنه يعلم أن أوَليَّتَهُ سبقت كل شيء، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه.

فلا تواري منه سماء سماءً، ولا أرض أرضًا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فيا سعادة من تعلق بالله، وتعلم أسماء الله، وأصلح سريرته، وأخلص عمله، وأحسن نيته، وتترس بالصبر، وتدرع بالثقة بمولاه! فهذا التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد.

ونازعني شوق إليك وهزني من الغيب ما يهفو إليه رجائيا

قال ابن القيم هن: "فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه".

هُ وَ أَوَّلٌ هُ وَ آخِرٌ هُ وَ ظَاهِرٌ هُ وَ بَاطِنٌ، هِ يَ أَرْبَعٌ بِ وِزَانِ مَا قَبْلُهُ شَيْءٌ تَعَالَى اللهُ ذُوْ السُّلْطَانَ مَا بَعْدَهُ شَيْءٌ تَعَالَى اللهُ ذُوْ السُّلْطَانَ

والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة.

جاء رجل -يقال له: أبو زميل- إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس ،

فسأله، "قال: يا ابن عباس! ما شيء أجده في صدري،

قال: ما هو؟

قلت: والله ما أتكلم به!

قال: فقال لي: أشيء من شك؟

قال: وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد.

قال: حتى أنزل الله قوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسَٰعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبُ مِن قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ



(۱۶) ایونس:۹۶].

ثم قال لي: إذا وجدت في نفسك شيئًا؛ فقل: ﴿هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ المحديد:٣]".

اللهم يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن! أصلح سرائرنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة.







هل تأملنا ووقفنا قليلاً عند قوله ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَ هَلَ الْمُوتُ الفرقان ١٥٨١؟

نداء من الملك الجبار.. نداء إلى كل مؤمن ومؤمنة.. نداء إلى كل مريض وكل مهموم ومدين.. نداء إلى كل خائف أو متردد..

يخبرنا بأنه هو الوكيل ، وأنه على كل شيء قدير؛ يحول جميع مشكلاتك إلى حلول، ويحول آلامك إلى عافية، وأحلامك إلى واقع، وخوفك إلى أمن، ودموعك إلى ابتسامة.

# تَبَرَّأْتُ مِنْ حَوْلِي وَطُوْلِي وَقُوَّتِي وَإِنِّى إِلَى مَوْلاَيَ فِي غَايَةِ الفَقْر

أرح نفسك من ضعفها، وقلقها، ونفورها (واجعلها تتفيأ ظلال الوكيل في المحكور، وادلف معنا إلى أنوار اسم الله: (الوكيل في): فالله في قال: ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ الله الله الله الله المحكود ال



قال العلماء: الوكيل هو: المتولي تدبير خلقه بعلمه، وكمال قدرته، وشمول حكمته.

وهو: الذي تكفل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير شؤونهم، وإرشادهم إلى ما ينفعهم وما يضرهم في الدنيا والآخرة.

وهذه هي: الوكالة العامة لجميع الخلق، ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (١٦٠).

ولذلك أمر الله نبيه ﴿ وجميع الأمة أن يتوكلوا عليه بقوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمَحِيِّ ٱللَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ الفرقان: ٥٥٨، وخصهم بحبه في قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ 100﴾ ال عمران: ١٥٩].

فالتوكل: آية المؤمن، وسمة الموحد، وعلامة التقوى، وهو من أعظم المقامات تعلقًا بالأسماء الحسني.

#### 🗖 للصادقين..

يقول ابن القيم ﷺ: "التوكل: نصف الدين، والنصف الثاني: الإنابة، فإن الدين: استعانة وعبادة.

فالتوكل هو: الاستعانة، والإنابة هي: العبادة".

والتوكل: يزيد بزيادة الإيمان، وينقص بنقصانه، ومن لا توكل له لا

إيمان له: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُ مِمُّوَّ مِنِينَ اللَّهِ اللَّالِدة: ٢٣].

فكفاية الله ﷺ لك مقرونة بتوكلك عليه؛ ﴿وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق ٢٠٠٠.

فكن صادقًا في توكلك تنل ما تريد؛ ولو كان كبيرًا، جاء عند الترمذي عنه هذا أنه قال: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ؛ لَرُزقُ الطَّيْرُ: تَعْدُوْ خِمَاصًا، وَتَرُوْحُ بِطَانًا » احديث صحيحاً.

والكل يتمنى أن ينال المكانة العالية عند الله في في الدنيا والآخرة، وهذه لا تحصل إلا للصادقين في توكلهم، فهؤلاء توكلت قلوبهم على الله في، ولهجت ألسنتهم عند الشدائد بقولهم: ﴿حَسَّبُنَا اللهُ وَنِعَمَ اللهُ فَي ولهجت ألسنتهم عند الشدائد بقولهم: ﴿حَسَّبُنَا اللهُ وَنِعَمَ الله في ولهجت المعجزة، وظهرت العظمة، وظهرت المعجزة، وظهر المحفظ من الله في لأوليائه.

هُ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ المِلهِ المِلهِ المِلهِ المِلهِ المِلهِ اللهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ وَلَيْ مَرَدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ حين ألقي في النار؛ فماذا كانت النتيجة؟ ﴿ قُلْنَا يَكَالُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قالها نبينا محمد ﴿ وأصحابه ﴿ حين قيل لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُّ فَاَخْشُوْهُمُّ فَزَادَهُمُ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّ بُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عمران:١٧٣]؛ فماذا كانت النتيجة؟ ﴿فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةً ﴾ آل عمران:١٧٤]

فإذا بلغت تلك المكانة؛ فقد بلغت محبته ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

ويزيدك على تلك المحبة: الأجر العظيم: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَعُ ٱلْحَيوَةِ الدُّنَيَ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الشورى:٣٦].

# 🗖 للمتوكلين..

اصْدُقْ فَيْ توكلك يحمِك الله من الشيطان؛ ﴿ إِنَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الل

وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر؛ فانصب لهم جدار التوكل: وإذ أَتُلُ عَلَيْهُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي وَأَتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِينَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي عِلَيْكُمْ اللهِ فَعَلَى اللهِ فَوَحَلَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع

من أراد النصر على الأعداء والفرج من المصيبة؛ فعليه بالتوكل على الله: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿اللهِ اللهِ المَالِهِ اللهِ عَمْران ١٦٠٠].

وإذا طلبت للصلح والإصلاح؛ فادخل لها من باب التوكل: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُواْلِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهَ الأنفال:١٦١.

وإذا وقر الإيمان في القلب، وعلمت بأن أمرك بين يديه في؛ فلا يكن التكالك الاعليه في؛ ﴿ وَلَ هُو رَبِّى لا إِلَهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ اللهُ فَالرعد: ٣٠، فمن تمسك بالتوكل في كل أحواله؛ كفاه الله في: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَ اللّهِ وَكِيلًا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله في اله في الله في اله في اله في الله في الله في الله في الله في الله في الله ف

## 🗖 قبل الخروج:

فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِيَ؟» [حديث صحيح. رواه أبو داود].

حزن أصحاب رسول الله ﷺ وثقل عليهم عندما سمعوا رسول

الله ﴿ يقول: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ ؟١»، ولما رأى رسول الله ﴿ أنه ثقل عليهم ذلك قال لهم: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ اعْلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا » احديث صحيح. رواه الترمذي ا.

## 🗖 ذکسری!

لقد ضاع مفهوم التوكل لدى كثير من الناس! نسوا الله فنسيهم ﷺ، تركوا التوكل على الله فوكلهم إلى أنفسهم...

يمرض المريض فيعلق قلبه بالطبيب؛ تعلق بالدواء والطبيب وهما أسباب، ونسى رب الأرض والسماء، ومن بيده الشفاء (!

يحدق به الأعداء، ويمكر به الألداء، يحيط به الخصوم؛ فيظل في هم شديد وكرب أكيد، ويغفل عن الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد .

قال ابن الجوزي: "ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله ، كافيه؛ فلا يعلق قلبه بالأسباب، قال ؛ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴿ [الطلاق:٣]".

ومن الناس من فهم التوكل بمعنى: التواكل؛ كجماعة من اليمن أرادوا الخروج إلى الحج؛ فلم يأخذوا زادًا معهم، وقالوا: "نحن المتوكلون"، وأخذوا يتسولون طعامهم من الناس فأنزل الله الله المَّوَتَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الله الله الله الله الله المُوتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ اللَّهُ اللهُ ا

ومنهم من قال: رزقي كتب؛ فلماذا أسعى في الأرض؟!

صح عنه ﴿ أَن رجلاً سَأَلُه؛ فقال: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ فقال ﴿: «اعْقِلْهَا وتَوَكَّلْ» لحديث حسن. رواه الترمذي.

والله ه قد قال: ﴿فَامَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ۚ وَالِيَهِ النَّشُورُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّسُورُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰ الللّٰلِلللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِللّٰ الللّٰلّٰ الللّٰ

# 🗖 الطريق من هنا..

كيف أتوكل على الله في حياتي؟

أولا: معرفة أسمائه وصفاته الحسنى، وكلما عظم قدر الله ﷺ في قلبك؛ تقربت منه ﷺ.

ثانيًا: إحسان الظن بالله ، ﴿أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ... » احديث صحيح. رواه ابن ماجه ، فذاك المنفق لم ينفق إلا وهو محسن الظن بالله ، وأنه يخلف عليه بخير ، وذاك الذي قام من فراشه ووقف بين يدي ربه ، ما قام إلا وهو



يحسن الظن بربه، وذلك المعتمر والحاج والمصلى...

ثالثًا: التخلي عن قوتك، والاعتراف بضعفك بين يدي الله ، الله ، وإظهار الفاقة إليه، ودعاؤه: أن لا يكلك إلى نفسك أو إلى أحد من خلقه، وفي الحديث الصحيح: «اللَّهُمَّ ارَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَهَ عَيْن» [حديث صحيح، رواه أحمد في «المسند»].

رابعًا: الإتيان بالمسبب؛ كالدعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعو به.

خامساً: تذكر قوة الله في تحويل الأحوال، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، والتذكر دائماً: أن بيده خزائن كل شيء، فلا تملك إلا التفويض كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب إلى أبيه، ولله المثل الأعلى، ﴿وَأُفَوّضُ أَمْرِى إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهَ بَصِيرُ إِلَا فِي اللّهِ اللّهِ الله المثل الأعلى، ﴿وَأُفَوّضُ أَمْرِى إِلَى اللّهَ إِلَى اللّهَ بَصِيرُ إِلَا فِي اللهِ الله المثل الأعلى، ﴿وَأُفَوّضُ أَمْرِى إِلَى اللّهَ إِلَى اللّهَ المثل الأعلى، ﴿وَأُفَوّضُ أَمْرِى إِلَى اللّهَ الله المثل الأعلى، ﴿وَأُفَوّضُ أَمْرِى إِلَى اللّهَ إِلَى اللّهَ المثل الأعلى، ﴿وَالله المثل اللّه المثل الله المثل الله المثل المثل الله المثل المُؤمّن أمّرِى الله المثل المثل المؤمّن أمّرِى الله المثل الله المثل المؤمّن المؤمّن المؤمّن أمّرِى الله المثل المؤمّن المؤمّ

سادساً: الرضا بما قسم الله لك، ولتعلم أن الخير فيما قسم الله لك، فإذا لم ترض فهو كما قال بشر الحافي: "يقول أحدهم: (توكلت على الله)، يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يضعله الله به".

ذكر ابن حمدون: 'أن البرد أتى على زرع عجوز في البادية؛ فأخرجت رأسها من الخباء، ونظرت إلى الزرع وقد احترق، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: اصنع ما شئت؛ فإن رزقي عليك!".

فإذا حقَّق العبد التوكل على الحيّ الذي لا يموت؛ أحيا الله له أموره كلها، وكمَّلها وأتمَّها، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾[الفرقان:٥٨].

اللهم يا وكيل الا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا؛ فأنت على كل شيء قدير.







# قال الله على نفسه:

جاء في «الصحيحين»: أن النبي ﴿ كان يدعو بهؤلاء: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَالْمِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَغَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَهُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا».

وأيم الله لا إن هذا من أثمن عطاءات الله للعبد؛ أن يرزقه نوره وهداه.

وحديثنا عن غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وبهجة النفوس، وهو أعظم غذاء وأنفعه وأجوده، وكما قيل:



# لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا

عَنِ الشَّرَابِ وَتُلهِيهَا عَنِ الـزَّادِ لَهُ اللهِيهَا عَنِ الـزَّادِ لَهُا بِوَجْهِ كَ نُـ وْرٌ تَسْتَضِيْءُ بِـ إِ

وَمِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي وَمِنْ حَدِيثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي إِذَا اشْتَكَتْ مِنْ كَلاَلِ السَّيْرِ أَوْعَدَهَا

رَوْحَ اللِّقَاءِ فَتَقْوَى عِنْدَ مِيعَادِ

# 🗖 في ظلال نوره:

قال ١٠٠ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ النور:١٥٥.

ونصوص الكتاب والسنة —كما ذكر ابن تيمية هـ – التي سمى الله فيها نفسه (نورًا)، جاءت بثلاثة:

الأول: اتصافه بصفة النور، فقوله الأول: اتصافه بصفة النور، في قوله الله والشرق الأرض بنور ربي المنافرة المديث: «والله المنافرة المديث صحيح. رواه ابن حبانا.

الثاني: كونه الله نورًا، ﴿ الله أَنْدُرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ النور: ٣٥، وفي الحديث: «أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» الخرجه البخاري ومسلماً.

الثالث: حجابه النور، كما في الحديث الصحيح: «حِجَابُهُ النُّوْرُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلْيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» الْخرجه



سلم].

سبحات وجهه: بهاؤه ونوره.

ونور الله الله الذي يتصف به لا يشبه الأنوار المخلوقة: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَ

شَى يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ السَّاسَ الشورى:١١].

وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضًا وَمِنْ

أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي الْبُرْهَان

### 🗖 أهديككلمات..

قال العلامة عبد الرحمن السعدي هن "من أسمائه ه ومن أوصافه: (النور)؛ الذي هو وصفه العظيم، فإنه ذو الجلال والإكرام، وذو البهاء والسبحات، الذي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه.

وهو الذي استنارت به العوائم كلها؛ فبنور وجهه أشرقت الظلمات، واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان، وهذا نور حسي.

وأما النور المعنوي؛ فهو: النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته؛ من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله، وما اعتقدوه من صفات جماله.



## 🗖 حلاوة هدايته!

فإذا عرفت الله الله الله المعادف كلها؛ فالعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الني هو: أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟

وهذا النور المضروب هو: نور الإيمان بالله الله الله عنه وبصفاته وآياته، مثله في الموب المؤمنين مثل: هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف.

ولذلك كان من دعاء النبي ﴿: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَوْرًا، وَفِي بَوْرًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا» الخرجه البخاري ومسلما.

ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه؛ فاستنار الوجه، وانقادت الجوارح بالطاعة مذعنة مطيعة؛ كما جاء في الكتاب والسنة، والله في يقول: ﴿مَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ اللهِ النور: ٣٥٠].

قال ابن سعدي هه: "لما استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارت بالجلال





ظواهرهم، ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَأَثُرَ ٱلسُّجُودِ ﴾[الفتح:٢٩]".

وهذا النور يمنع العبد من ارتكاب الفواحش؛ كما صح عن النبي هُ أنه قال: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ..» أخرجه البخاري ومسلماً.

## 🗖 کتابه نور:

وأعظم الأنوار المنزلة: الكتاب الذي أنزل على محمد ﴿ قَالَ ﴿ وَاعْظُمُ اللَّهُ فُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللَّهُ اللَّهُ فُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل



## □ خلاصة القول..

لما كان النور من أسمائه وصفاته؛ كان: دينه نورًا، ورسوله نورًا، وكلامه نورًا، ودار كرامته لعباده نورًا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين، ويجري على ألسنتهم، ويظهر على جوارحهم، ويتم 🌉 عليهم هذا النوريوم القيامة؛ فالله قد قال: ﴿ وَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ السَّحريم: ١٨.

اللهم يا نور السماوات والأرض! أتمم لنا نورنا، واغفر لنا؛ إنك على كل شيء قدير.













جاء في «الصحيحين» عن جابر ، قال: غزونا مع رسول الله في غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه؛ فنزل تحت شجرة واستظل بها، وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك؛ إذ دعانا رسول الله ، فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: «إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ؛ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: الله ، فَسَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا»، قال: ولم يعاقبه رسول الله .

قال ١٠٠ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ الْلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ اللَّهِ ١٣٦٠.

فربنا ﷺ كافٍ عباده؛ لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم؛ فقد كفاهم الله ﷺ، وهذه كفاية عامة لجميع الخلق.

وأما كفايته الخاصة؛ فهي: كفايته للمتوكلين عليه، والمنيبين إليه.

وهي كفاية واسعة، فالله ﴿ قد قال: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۗ

وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق: ١٦ أي: كافيه كل أموره الدينية والدنيوية.

ومن كفايته الله الرسوله وللمؤمنين: أن ينزل عليهم نصره، ويمدهم بملائكته: ﴿وَلِلِّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ الفتح: ٤].

ويقول ١٠ ﴿ بَالَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمَ هَاذَا يُمَدِدُكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّن ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٠٠٠ ﴾ آل عمران:١٢٥.

# 🗖 إنه الكافي:

والعبد لا غنًى له عن ربه طرفة عين في جميع شؤون حياته؛ فهو محتاج إلى حفظ الله وكفايته وتسديده؛ فهذا النبي في يعلمنا حديثًا هو من أعظم أحاديث كفاية الله في للعبد: صح عنه في أنه قال: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، يُقَالُ حِينَائِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ.

فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِيَ؟ «احديث صحيح، رواه أبو داودا،

والعبد المؤمن يكثر التضرع والتوسل بأسمائه الحسنى في طلب الحفظ والثبات، فإنه لا كافي إلا هو، ولا حافظ سواه، جاء في «صحيح

مسلم»: أن رسول الله ﴿ كَان إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشُهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا؛ فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ (».

## 🗖 لاتبرح عن بابه (

فالعبد المؤمن إذا أحسن الظن بالله ﴿ وصدق ﴾ توكله، وعظم رجاؤه؛ فإن الله لا يخيب ظنه؛ لأن الله ﴿ قال: ﴿ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو كَسَبُهُ وَ ﴾ الطلاق:٣٠.

وهي من ربط الأسباب بمسبباتها، وصح عنه ﷺ أنه قال: «يَقُولُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي؛ إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَّا فَلَهُ»[حديث صحيح. رواه أحمد في «المسند»].

تولى الله أمريوسف ها فأحوج القافلة فالصحراء للماء ليخرجه من البئر، ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه، ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن، ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز مصر..

#### 🗖 امتحان..

يقول ابن القيم ﷺ: "فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه؛ فربما أوهم

ذلك: تعجيل الكفاية وقت التوكل؛ فعقبه بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهِ قَدْره له.

فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت، ودعوت فلم أرشيئًا، ولم تحصل لي الكفاية؟! فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له".

ولذا؛ يمتحن الله ﴿ بعض عباده ﴾ صدق توكلهم؛ فيؤخر الإجابة، فإذا طال المقام ببعضهم ترك التوكل على الله، وذهب وانكسر وذل للمخلوق؛ ولو على حساب دينه ورضا ربه ﴾.

صح في الحديث: أن النبي ﴿ قال: «مَنِ التَّمَسَ رِضَاءَ اللّٰهِ بِسَخُطِ اللّٰهِ؛ وَكَلّهُ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمِنَ التَّمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ وَكَلّهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ» [حديث صحيح. رواه الترمذي].

# 🗖 الجواب الكافي..

ولا يحصل المقصود للعبد إلا بجعل الآخرة هي همه، صح عنه ها أنه قال: «مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمَّا وَاحَدًا: هَمَّ آخِرَتِهِ؛ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيتِهَا هَلَكَ (» [حديث صحيح. رواه ابن ماجه].

يقول ابن القيم هن: "من اشتغل بالله عن نفسه؛ كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل

بنفسه عن الله؛ وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله؛ وكله الله اليهم".

يكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الخَلائِقَ رَحْمَةً يكْفِيكَ رَبُّ لَـمْ تَــزَلْ أَلْطَافُـهُ يكْفِيكَ رَبُّ لَـمْ تَـزَلْ فِي سِـتْرِهِ يكْفِيكَ رَبُّ لَـمْ تَـزَلْ فِي حِفْظِهِ يكْفِيكَ رَبُّ لَـمْ تَـزَلْ فِي حِفْظِهِ يكْفِيكَ رَبُّ لَـمْ تَـزَلْ فِي حَفْظِهِ

وَكِفَايَةً ذُو الفَضْلِ وَالإِحْسَانِ
تَأْتِي إِلَيْكَ بِرَحْمَةٍ وَحَنَانِ
وَيَراكَ حِينَ تَجِيءُ بِالعِصْيَانِ
وِوقَايَةً مِنْهُ مَدَى الأَزْمَانِ
مُتَقَلِّبًا فِي السِّرِّ وَالإِعْلانِ

اللهم يا كافٍ اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.







أنت بحاجة إلى سند، بحاجة إلى مرب، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى مولًى، بحاجة إلى من يطمئنك بأن هذه الحياة جبلت على كدر، أنت بحاجة إلى قوي يحميك من شرور أعدائك، أنت بحاجة إلى قوي يحميك من شرور أعدائك،

أَتَيتُكَ رَاجِيًا يَا ذَا الجَلاَلِ فَفَرِّجْ مَا تَرَى مِنْ سُوْءِ حَالِيَ إِلَى مَنْ يَشْتَكِي الْمَلُوْكُ إِلاَّ إِلَى مَوْلاَهُ يَا مَوْلَى الْمَوَالِيَ

قَالَ الله ﴿ كَتَابِهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِيُّ ٱللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَلِيُّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

فربنا الله هو الولي المولى لكل الخلق أجمعين؛ بالخلق والتدبير، وتصريف الأمور والمقادير في السماوات والأرضين، في كل وقت وحين، فليس لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع، ويدفع عنا الضر والشرور والمساوئ، نواصينا كلها بيده الله الله المنافع، ويدفع عنا الضر والسرور والمساوئ، نواصينا

وهذه الولاية العامة، وهي: ولاية الخلق والتدبير الشاملة للخلق





كافة، للبر والفاجر، والمؤمن والكافر.

وأما الولاية الخاصة؛ فهي لأوليائه المتقين؛ يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة، وينصرهم على عدوهم، ويصلح لهم أمورهم الدنيوية والدينية.

فهي ولاية تقتضي: الرأفة والرحمة والإصلاح والحفظ والمحبة، أما قال عند ﴿ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وولاية الله الله العبد المؤمن بحسب محبته له، يقول ابن القيم الله الولاية أصلها: البغض. "الولاية أصلها: الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها: البغض. والله ولي المنين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له".

وولاية الله ﴿ ليست كغيرها؛ ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ النَّصِيرُ اللهِ الشورى: ١١].

والله الله الله المالي عبده إحسانًا إليه وجبرًا له ورحمةً، ﴿ اللهُ وَلِيُ الَّذِيرَ اللهِ وَاللهِ المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته، لذل العبد وحاجته.

وأما العزيز الغني ﷺ فلا يوالي أحدًا من ذل وحاجة، فالله ﷺ قد قال:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمُ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَ إِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ

## 🗖 همرالقوم..

وَكَبِرَهُ تُكْبِيرُا الله الإسراء: ١١١].

وصفة الولي من عباد الله: أنه يحب الله في ورسوله في، ويحب من يحب الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ويعمل بطاعة الله، وينتهي عن معصيته، ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَاللّذِينَ ءَامنُوا فَإِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ (١٠٠٠) الله مَعْ الله عَمْدُ الله ورسوله، ويعمل بطاعة الله، وينتهي عن معصيته، ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَاللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ هُمُ الفَلِهُ مَنْ حَادًا اللّه ورسولهُ, ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ ول

## 🗖 الطريق:

والولاية: لا تنال إلا بشرطين: بالتقوى، والإيمان، فالله ققد قال: وَالْوَيْمَانَ فَالله الله قَدْ قال: وَأَلاَ إِنَّ أَوْلِيَا اللهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهَ اللَّهِ اللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

 العنكبوت: ٦٩، ﴿ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧٧ ﴾ الأنعام: ١٢٧.

والناس متفاضلون في ولاية الله 🎄 بحسب تفاضلهم 🚊 الإيمان والتقوى.

# 🗖 مفاتيح القبول:

صح عنه ﷺ أنه قال: «يقَوْلُ الله ﷺ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُنْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ اللَّذِي عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُنْتُهُ: كُنْتُ سَمَعْهُ اللَّذِي يَمْشِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ النَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ النَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيئَةُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ.

وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ اللَّوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»اأخرجه البخاريا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هه: "الوليُ لا يكون وليًا لله إلا بمتابعة الرسول هي؛ باطنًا وظاهرًا، فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله".

# ] إذا تولاك أدهشك إ

وهذا التولي الخاص يقتضي: لطفه بعباده وتوفيقهم، ﴿أَللَّهُ وَلِيُ النَّهِ وَلِي المُعَامِدُهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي النَّهِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويقتضي: غفران الذنوب والرحمة، ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَا فَأَعْفِر لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَا فَاعْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَرَافَ:١٥٥].

ويقتضي: النصر والتأييد على الأعداء، ﴿أَنتَ مَوْلَــنَا فَأَنصُــرُنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والله ﴿ قد قال: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُمُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَمِرانِ ١٥٠٠].

والولاية تقتضي: دخول الجنان والنجاة من النيران، قال ، ﴿ ﴿ لَهُمُ مَا لُمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فأنت مطمئن؛ لأن الله ﴿ معك، لسانك يقول دائمًا: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُولَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُولَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ يُصِيبَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ وَمُعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنُونَ وَمَعْمَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعْمَلَهُمُ الْوَرِثِينَ نَمُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَرِثِينَ وَالْمَعْمَلُهُمْ أَيْمِنَةً وَاجْعَمَلَهُمُ الْوَرِثِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ



ه القصص: ٥].

فإذا تولاك مولاك؛ فأنت في عناية مشددة، وفي نعمة كبرى، تخطئ فيعاقبك، تسرف فيقتر عليك، تستعلي فيؤدبك؛ وما ذاك إلا لأن الله الله عليه فيعاقبك؛ نعم المولى ونعم النصير.

وأنت تعلم علم يقين: أن هذا عقاب محب وليس عذابًا؛ لأن الله لا يعذب أحبابه: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـُرَىٰ خَنَ ٱبْنَـُوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَـّ وُهُ أَقُلُ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم مِّلِ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ ﴿المَائِدة:١٨.

إِلَهِ مِ أَنْتَ لِلإِحْ سَانِ أَهْ لُ وَمِنْكَ الْجُودُ وَالْفَضْلُ الْجَزِيلُ الْهِ مِنْكَ الْأَبْ وَالِ مُنْكَ سِرِّ ذَلِيلُ الْهَبْ وَالِ مُنْكَ سِرِّ ذَلِيلُ

اللهم اإنا نسألك باسمك المولى: أن تمن علينا بدخول الجنة، وأن تجعلنا من أوليائك في السر والعلانية.







ضَلَلْتُ زَمَانًا لَسْتُ أَعْرِفُ الهُدَى

وَقَدْ كَانَ ذَاكُمْ ظُلْمَةٌ فِي فُؤَادِيَا

فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ دَفْعِي لِلهُدَى لِلهُدَى

أَبَانَ سَبِيلَ الحَقِّ لِي وَهَدَانِيا

فَٱلْقَيْتُ عَنِّي ظُلْمَةَ الغَيِّ وَالرَّدَى

وَيَمَّمْتُ نُورًا لِلْهِدَايَةِ بَادِيَا

وَصِرْتُ إِلَى دِينِ النَّهِيِّ مُحَمَّدٍ

رَشِيدًا ومِنْ بَعْدَ النضَّلاَلَةِ دَاعِيَا

من رحمة الله ﷺ بالعباد: أن جعل الهداية بيده، وقد سمى الله نفسه ب(الهادي ﷺ).

ونقف مع هذا الاسم، ونحن نسأله: أن يهدينا إلى الحق بإذنه وإلى صراط مستقيم:



فربنا ﷺ النَّنِي يَهْدِي وَيُرْشِدُ عباده إلى جلب المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبةً إليه، منقادةً لأمره ۗ.

# 🗖 وهداية الله للإنسان...

على أربعة أوجهٍ:

أولا: الهداية العامة، وهي: هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي هداية شاملة للحيوان كله؛ ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجمه.

ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي: حجة الله ﷺ على خلقه؛ التي لا يعذب أحدًا منهم إلا بعد إقامتها عليه.

قَالَ ١٠٤ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ الفصلت:١١٧.

 رابعًا: الهداية إلى الجنة والناريوم القيامة؛ فالله ﴿ قال: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ وَقَالُواْ الْخَمَّدُ لِلَّهِ اللَّهِ هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْ لَا أَنْ هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِى لَوْ لَا أَنْ هَدَننَا اللَّهُ ﴾ الأعراف: ٤٢].

وأما الهداية إلى النار؛ فالله ﴿ قال: ﴿ آحَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ الْمُصافات: ٢٧ - ٢٣].

# 🗖 كلما زدت هداية زدت ارتقاء..

والهداية: أكبر نعمة ينعم بها (الهادي) على عبده، وكل نعمة دونها زائلة.

فالراسخون في العلم أكثر الناس حرصًا على هذه النعمة، وهم يدعون الله بعدم زوالها: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ آل عمران ١٨.

وكلما فوت حظًا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، ومن حصل له الهدى؛ حصل له النعيم الأبدي، فالله ، قد قال: ﴿ اَهْدِنَا

ٱلعِيرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ( ) صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ الفاتحة:١٧.

وعلامة الهداية: انشراح الصدر؛ قال ﴿ : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ الأنعام:١٢٥، ومن هداه الله ﴿ فلا أحد يستطيع أن يضَله، والعكس صحيح؛ قال ﴿ : ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هُضِلٍّ ﴾ الزمر: ٣٦-١٣٧.

ولذا؛ كان من أكثر دعاء النبي ﴿: «اللَّهُمَّ النِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالعَضَافَ وَالْفِنَى» الْخرجه مسلما، وعلم عليًّا ﴿ بقوله: «قُلْ: اللَّهُمَّ الْمُدِنِى وَسَدَّدْنِى » الْخرجه مسلما.

وعلم ﴿ الْكَسَن بِن علي ﴾ أن يقول في قنوت الوتر: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ» احديث صحيح. رواه أبو داودا.

من خطورة العيش بين الطاعة و المعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هه: "الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاجٌ إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب".

## 🗖 اقرع باب السماء!

قال ﷺ على لسان إبراهيم ۞: ﴿وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُ دِينِ اللَّهُ



[الصافات:٩٩].

اذهب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته..اذهب إلى الله بذلك يأتيك بعزه..اذهب إلى الله بفقرك بعزه..اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بأنسه..اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بغناه..اذهب إلى الله بهمك يأتيك بفرجه..اذهب إلى الله بحزنك يأتيك بفرجه..

إِلَهِي أَجِرْنِي مِنْ عَذَابِكَ إِنَّنِي أَسِيرٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ لَكَ أَخْضَعُ إِلَهِي أَجِرْنِي مِنْ عَذَابِكَ إِنَّنِي أَنْفَعُ إِلَهِي أَذِقْنِي طَعْمَ عَفْوِكَ يَوْمَ لاَ بَنُوْنَ وَلاَ مَالٌ هُنَالِكَ يَنْفَعُ اللهِ عَلْمَ عَفْوِكَ يَوْمَ لاَ اللهُ عَنْ وَلاَ مَالٌ هُنَالِكَ يَنْفَعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

يقول الشيرازي هه: "سهرت ليلة مع أبي وحولنا نِيام، فقلت: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين! فقال: يا بني! لو نمت لكان خيراً لك من وقوعك في الخلق".

استقامت لا تُعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك؛ فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تغتر بعملك ولا بعبادتك، فهي مِنَّة من الله عليك؛ فسلِ الله الثبات لك والهداية لغيرك؛ فالله قال لنبيه -خير البشر-: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنَنْكَ لَقَدَّ كِدَّ تَرَّكَنُ إِلَيهُم شَيْءً قَلِيلًا الله الإسراء:٤٧١، فكيف بك ١٢٤.

اللهم يا هادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.





فقال ﷺ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُ وَ نَاصِرِي»اهذا لفظ البخاري.

تَعَالَيْتَ يَا مَنْ تَجْعَلُ الحَقَّ يَغْلِبُ وَيَهْ زِمُ شَرَّا قَدْ تَمَادَى يُخَرِّبُ فَأَنْتَ الَّذِي تُعْطِي الحُقُوْقَ لِأَهْلِهَا فَنَصْرُكَ أَقْ وَى مَا يَكُوْنُ وَأَقْرَبُ

قال الله عن ذاته العلية بقوله: ﴿فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ الْمَوْلَى

فربنا 🥮 هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في الدنيا،

ويوم يقوم الأشهاد، قال الله المنكور والمنكا والله المنكور والمنكور والمنكور والمنكور والمنكور والمنكور والمنكور والمنكور والكالم والمنكور والمنكور

وربنا الله ينصر المستضعفين، ويرفع الظلم عن المظلومين؛ ولو كانوا كافرين؛ فلا ناصر لهم إلا الله.

وربنا الله ينصر المؤمنين على عدوهم؛ سواءً كان خارجيًّا؛ كالكافرين والظالمين، أو داخليًّا؛ كالنفس والشيطان، وهما أضر على المؤمن من عدوه الخارجي؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ شُبُلَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ العنكبوت:٦٩.

وإذا نزل نصر الله؛ فلا غالب لمن نصره، ولا ناصر لمن خذله؛ ﴿إِن يَضُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمُ ﴾ آل عمران ١٦٠٠.

## 🗖 صورالنصر:

وأنواع نصرة الله لعباده المؤمنين يأتي بها الله ﷺ من حيث لا يحتسب العبد، فلا تعد ولا تحد ولا ترد:

فتارة تكون: بتأييد الملائكة؛ كما في نصره لنبيه وصحبه في بدر، أو بالريح؛ كما في عاد والأحزاب، أو بإرسال الطير الأبابيل؛ كما في أصحاب الفيل، أو بالصيحة؛ كما في ثمود، أو بالخسف؛ كما فعل بقارون، أو القذف؛ كما في قوم لوط، أو الطوفان؛ كما في قوم نوح.



وجند الله ﷺ لا حصر لهم، والله غالب على أمره، وهو ﷺ على كل شيء قدير.

وصور النصر تكون: تـارةُ بـالظفر بالأعـداء وقهـرهم؛ كانتـصار داود وسليمان ﷺ، والنبى محمد ﴾.

وتارةً بالانتقام من المكذبين في حياة الرسل؛ كقوم نوح، وقوم لوط، وهلاك فرعون وغيرهم، أو بعد مماتهم؛ كتسليط بختنصر على قتلة يحيى هي، وتسليط الروم على مريدي قتل عيسى هي.

فالله ﷺ قال: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَادُ اللهِ الفافر:١٥١.

# 🗖 الجواب الكافي..

قال السدي: "قد كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك: أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصربهم لأولئك الذين قتلوا منهم، فيكون الإشكال قد زال عند هذه الآية".

وأما الإشكال الآخر الذي يورده بعض الناس عند قوله الله الأُخُولُن يَجُعَلُ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ النساء:١٤١):

ففي الآخرة لا إشكال فيه.

وأما في الدنيا؛ فجوابه كما قال ابن القيم الفياد اضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبل بحسب ما نقص من إيمانهم.

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد ومنصور: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وما يراه المسلم في هذا الزمان من تسلط الكفار إنما هو بسبب: ما أحدثه المسلمون في دينهم من نقص أو زيادة، فإن تابوا اكتمل إيمانهم، وحل نصرهم من الله في: ﴿وَعُدَاللَّهُ لِالْكُلُومُ عُدَهُ, الروم: ١٦.

وثمن النصر: الإيمان والإعداد والصبر؛ لأن الله القال: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله الله الله عَن السّتَطَعْتُم مِّن عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

وهنا ينزل النصر من المولى النصير؛ لأن الله ﷺ قال: ﴿وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ قال: ﴿وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ قال عمران:١٢٦، وقال: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ آل عمران:١٦٠.

وإذا كان الله ﷺ معك فمن عليك؟







وإذا كان عليك فمن معك؟

ومن لاذ بالله كفاه وعلا شأنه: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ وَنَعْمَ الْمَوْلَى وَلَكُمُ وَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ثم إن المؤمن يحب المؤمن ، وينصره بظهر الغيب ، وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان .

اللهم يا نصير انصرنا على القوم الكافرين.





قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض؟ فقال: لأذكر أنى مسافر.

حَمَلْتُ العَصا لا الضَّعْفُ أَوْجَبَ حَمْلُهَا

عَلَيَّ وَلاَ أَنِّي تَحَنَّيْتُ مِنْ كِبَرْ وَلَكِنَّنَـي أَلْزَمْتُ نَفْ سِيَ حَمْلُهَا لِأُعْلِمَهَا أَنَّ الْقَصِمَ عَلَى سَضَرْ لِأُعْلِمَهَا أَنَّ الْقَصِمَ عَلَى سَضَرْ

أعلن للمسافر أنه: ليس لك إقامة في هذه الدنيا؛ فلا تركن إليها، والإعلان في قوله في: ﴿ إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُرْبِعِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللل

فالله هو: (الوارث ﷺ).

نقف مع اسمه ١٤ (الوراث ١٤) نذكر أنفسنا؛ لعل الله يرحمنا: قال الله يرحمنا: قال الله يردمنا: وَنُمِيتُ وَخَنُ الْوَرِثُونَ الله الله الله يرحمنا.

فربنا ﷺ البَاقِي بعد فناء كل الخلائق، الوَارِثُ لجميع الأشياء بعد زوال كل من في الأرض والسماوات الطوابق.

وربنا الوارث الله توريث أحد، الباقي ليس للكه مد، قال الله ﴿ إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ المريم: ٤٠].

وربنا ﴿ لَم يزل مالكًا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء، ويستخلف فيها من أحب، قال ﴿ وَإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَالْمَعْمِنَ لَهُ لِلَّهِ يَوْرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَالْمَعْمِنَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ الأعراف:١٢٨.

وربنا ﷺ الذي يورِّث المُؤمنين ديار الكافرين في الدنيا ومساكنهم في الأخرة.

وكتاب الله ﷺ: كتاب الهداية والعز والفلاح، يورثه من اصطفاهم

الله المُعَمَّلَةُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

واجتباهم لكرامته، قال ، ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا أَوْمَنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ فَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ (اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# 🗖 ملك الحقيقي..

وكون المؤمن مستخلفًا وذاهبًا إلى ربه؛ فمن كرم الله على المؤمن: أنه أمره بالإنفاق مما وهبه الله له؛ مع أنه من خالص ملكه ، ثم وعده بالأجر الكبير، قال : ﴿ عَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِدِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ شُسَّتَ خُلَفِينَ فِيهِ فَالّذِينَ الكبير، قال : ﴿ وَمَالَكُمُ أَلّا نُنفِقُواْ فِي المَدُواْ مِن خُلُو وَانفَقُواْ فَمُ أَجُرٌ كِيرٌ ﴿ ﴾ الحديد به وقال الله : ﴿ وَمَالَكُمُ أَلّا نُنفِقُواْ فِي المَدُولِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ المحديد الله فالملك الحقيقي : ما ادخره العبد ليوم الميعاد .

ية «صحيح مسلم» عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير الله عن الشخير الله عن الشخير الله عن النبي وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَ كُمُ التَّكَاثُرُ الله الله عن النبي الله عن هالي .. مالي وهل لَكَ -يَا ابْنَ آدَمَ الله مِنْ مالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟ ».

والمؤمن علم إنَّ يده يد أمانة، وما تحت يده ودائع والله ينظر كيف يعمل!

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُوْنَ إِلاَّ وَدِيعَةٌ وَلاَ بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ



#### 🗖 من وحي الدعاء . .

ثم اعلم أن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله الله بوليّة وَلاَ سَيما بمراعاة المناسبة بين الْأَسَمَاءُ الْخُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا الله الله والاسم المذكور؛ كما في دعاء نبي الله زكريا الله ورَكِيا الله وقال: فَادَكُ رَبّّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ الله والاسم المذكور؛ وقال: فَادَكُ رَبّّ لَا تَذَرْنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ الله والله الله والله الله وقال: فَهُ مَن الله والله الله والله الله وقال: فَا الله وقال: وقال: وقال: والله من الله والله والله

والإرث المذكور هنا: إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله ، لا إرث مال، ومثل هذا الإرث المبارك: ما ورد في قوله الله ورد من المبارك من المبارك من المبارك من المبارك من المبارك المبارك من المبارك المب

وصح عنه ﴿ أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ! أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي»[حديث صحيح. رواه الحاكم في «المستدرك»].

وأشار العلماء عند هذا الاسم: أن العبد ينبغي أن يتقي الله ﷺ في حقوق الإرث؛ فلا يظلم من الورثة أحدًا.

اللهم النا نسألك باسمك الوارث: أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وتجعلها الوارث منا.



جاء في «الصحيحين»: أن النبي ﴿ عاد أعرابيًّا مريضًا يتلوى من شدة الحمى؛ فقال له -مواسيًا ومشجعًا -: «طَهُورٌ».

فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تورده القبور! قال: «فَنَعَمْ إِذًا!».

شفاء الإنسان أو بقاؤه على مرضه -غالبًا-ينبع من نفسه وحده، فإذا ساورتنا أفكار الشفاء والتفاؤل وحسن الظن بالله غدونا برآء بإذن الله، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء.

وَرَبُّنَا ﴿ فَتِح بِابِ الأَمِلِ لَكُلِ مِرِيضٍ، قَالَ ﴿ : ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ وَرَبُّنَا ﴿ وَقَالَ ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٨٠].

ومن أسمائه الحسنى: (الشافي)، فتقرب إلى الله بهذا الاسم؛ حتى تقرب من مرادك، وتنال حاجتك.



كان النبي ﴿ إِذَا أَتَى مريضًا أَو أَتِي بِهِ إِلَيْهِ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ الْنَاسِ الْنَاسِ الشَّفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاوُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا » النَّاسِ الشَّف وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاوُك، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا » الخرجه البخاري ومسلماً.

والشفاء في اللغة هو: البرء من المرض.

فربنا الله الذي يرفع البأس والعلل، ويشفي العليل بالأسباب والأمل، فقد يبرأ المريض مع انعدام الدواء، وقد يزول الداء بلزوم الدواء، وتترتب عليه أسباب الشفاء، وكلاهما بالنظر إلى قدرة الله الله السواء.

وربنا ﴿ كما يشفي الأبدان من أمراضها؛ كذلك يَشْفِي القلوب من أسقامها، فالله ﴿ قَالَ: من أسقامها، والصدور من ضيقها، والنفوس من عللها، فالله ﴿ قَالَ: هِ مَنَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَ أُمِّن رَّيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وهو الشفاء، ويطوي علم الشفاء عن الأطباء، إذا لم يُقدِّر الشفاء.

وهو ﴿ وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له؛ فلا شفاء إلا شفاؤه؛ كما قال إبراهيم ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشُفِينِ ﴿ السَّعَراء: ٨٨، وكما قال ﴾: «...لا شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ» الخرجه البخاري.

ومن كرم الله الشافي: أنه لَمْ ينزل داءً إلا أنزل له دواءً، صح عنه ﷺ أنه قال: «يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا لَا فَإِنَّ اللهَ ﷺ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ

وَاحِدٍ: الْهُرَمُ»[حديث صحيح. رواه الترمذي].

#### 🗖 ملاذك..

ينزل بالمريض الداء، وتغلق أبواب الشفاء في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويشتد الكرب، ولا يجد في المخلوقين ملجاً ولا ملادًا، وحاله يقول:

لَقَدْ ضَعْضَعَتْنِي، وَهِيَ سِرٌّ، وَلَمْ يَكُنْ

يُضَعْضِعُنِي صَسَرْفُ الزَّمَانِ إِذَا عَـداً إِذَا مَـا أَنَـا أَسْنَدُتُ رَأْسِي إِلَـى يَـدِيْ

رَمَتْنِي مِنْهَا بِالَّذِي يُوهِنُ اليَداَ إِذَا اللَّيْلُ أَعْيَاهُ مُساجِلَةُ النِصُّحَى

تَمَنَّى لَوْأَنَّ الصُّبْحَ أَصْبَحَ أَسْوَدَا

وهنا؛ بداعي الفطرة في النفوس يلوذ المريض بالله، وينطرح بين يديه ، ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعَرُونَ ﴿ الله النحل ١٥٣ وينادي المؤمن باسم الشافي: يا شاف اشفني .. يا الله اشفني !

وكذلك غير المؤمن ينطرح عند بابه يرجو منه الشفاء؛ ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَكُ فِيعَ مَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتَ نَةً وَلَاِنسَانَ ضُرُّ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ النَّهُ النَّمَ النَّا النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنَالِيَّ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنِلْلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وبعد إلحاح وصبر .. يأتي الضرج، ويأذن الشافي الشفاء، ﴿ أُمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَ عَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴿النَّمَل:١٦٢.

عطاؤه ممنوح، وكرمه عظيم، وجوده كبير؛ فإذا الحاجة قضيت، والدعوات قبلت، والرحمة نزلت، والمحنة أزيلت، والشفاء دب.

وَكُمْ مِنْ مَرِيضٍ نَعَاهُ الطَّبِيبُ إِلَـى نَفْ سِبِهِ وَتَــولَّى كَئِيبَــا فُمَاتَ الطَّبِيبُ وَعَاشَ الْمُريضُ فَأَضْحَى إِلَى النَّاسِ يَنْعَى الطَّبِيبَا

قال ابن القيم: "الله ﷺ لا يبتلي عبده ليهلكه، وإنما يبتليه ليمتحن صبره وعبوديته؛ فإن لله 🖔 على العبد عبودية الضراء".

#### 🗖 دأب الصالحين..

والفرق بين المؤمن وغيره: أن المؤمن يعلم أن زمام العالم بيد الله 🥮، وأنه هو الشافي، وهو أرحم الراحمين، وأن المرض ما أرسل إلا لخير علمه الله الرحيم؛ ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿البقرة: ٢١٦، فمهما اضطربت الأحداث وتقلبت الأحوال؛ فلن تبت فيها إلا المشيئة العليا، ﴿ وَأَلَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١) ﴿ اليوسف: ٢١]، فتجد المؤمن المريض راضيًا مسلمًا محتسبًا بما أنزل عليه من الداء.

والمؤمن يعلم: 'أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن لي صيبه"؛ لقوله هُ: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِ لَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ التوبة: ١٥١، ولقوله ﷺ: «. وَلُوْ أَنْفُقْتَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلُهُ اللَّهُ مِنْ كَ 

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَا أَ الْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ الحديث صحيح. رواه أبو داودا.

مرَّ علي بن أبي طالب بعدي بن حاتم ﴿ فرآه حزينًا كئيبًا ؛ فقال له: "يا عدي إما لي أراك كئيبًا حزينًا ؟ قال : وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني ؟ فقال علي ﴿ نا عدي الله من رضي بقضاء الله جرى عليه ، وكان له أجر ، ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه ، وحبط عمله ".

قال العلماء: بقدر حاجة الإنسان إلى الله، وانطراحه بين يديه، ولجوته إليه؛ تكون الإجابة، ويأتي الفرج، ويستجاب الدعاء.

وما منا إلا وله تجربة مع المرض، وكيفأن المرض كشف ضعفنا، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به هم فلما كشف عنا وزال ما بنا من داء؛ صار حالنا كما قال الشاعر:

ثُمَّ نَنْسَاهُ عِنْدَ كَشْفِ الْكُرُوْبِ قَـدْ سَـدَدْنَا طَرِيقَهَا بِالذُّنُـوْبِ

نَحْنُ نَدْعُوْ الإِلَهَ فِي كُلِّ كَرْبٍ كَيْـ فَ نَرْجُـ وْ إِجَابَــةً لِدُعَــاءٍ

فشأننا مع الله الله عجيب! ا

## 🗖 لاتحزن!

إذا بُليت بالمرض فاعلم: أن الله هو الشافِي، ولا يعجزه شيء، فإن ظننت أن مرضك ليس له شفاء؛ فقد أسأت الظن بالله! فقط أقبل عليه بحسن

الظن وصدق الالتجاء، واصبر محتسبًا وتصدق، وألح عليه في الدعاء: يا شاف اشفني! فهو الحق، وقوله الحق، وهو على كل شيء قدير، ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ الْمُافِرِ:١٦٠؟

وجاء في الحديث عنه الله الله الله عَيِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَافِبَتَيْنِ الحديث صحيح. رواه الترمذي، والله في قال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ ﴾ النمل: ٦٢].

وعندما تكون على هذه الحال؛ فقد تكرم عليك مولاك بعظيم الأجر والثواب، قال ﴿: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْسُلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ؛ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها » آخرجه البخاري –وهذا لفظه –، ومسلماً.

قال ابن تيمية هه: "الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته: ما لا ينالها إلا أهل البلاء".

ثم تعزبأهل البلاء؛ ففي كل دار نائحة، وعلى كل خد دمع، وفي كل واد بنو سعد.

كم من المصائب، وكم من الصابرين؟!

فلست وحدك المصاب، بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل.

كم من مريض على سريره من أعوام ؟ ليتقلب ذات اليمين وذات الشمال، يئن من الألم، ويصيح من السقم.

وتـذكر أن هـذه الحيـاة سـجن المؤمن، ودار للأحـزان والنكبـات، فيهـا

تصبح القصور حافلةً بأهلها، وتمسي خاويةً على عروشها، ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا الْعِنْ الْمَدْ عَلَيْ عَرُوشِها، ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اقبل دنياك كما هي، وطوع نفسك لمعايشتها؛ فإنها جبلت على كدر، والكمال ليس من شأنها.

ولولا مرارة المرض ما عرفت نعمة الصحة.

ولك في أيوب الله أسوة حسنة..

والمؤمن يسأل الله العافية على الدوام، كان عبدالله التيمي هي يقول: "أكثروا من سؤال الله العافية؛ فإن المبتلى وإن اشتد بالاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن من البلاء.

وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ".

قال الإمام ابن القيم الله علاجات المرض: فعل الخير، والإحسان، والذكر، والابتهال إلى الله، والتوبة".

قُلْ لِلطَّبِيبِ تَخَطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى: مَنْ يَا طَبِيبُ بِطِبِّهِ أَرْدَاكَا قُلْ لِلطَّبِيبِ بَخَطَّفَتْهُ يَدُ الرَّدَى: عَجَزَتْ فُنُوْنُ الطِّبِّ: مَنْ عَافَاكَا قُلْ لِلمَريض شُفِيَ وَعُوْفِيَ بَعْدَمَا عَجَزَتْ فُنُوْنُ الطِّبِّ: مَنْ عَافَاكَا

إنه الرحيم الشافي المعافي، ﴿ وَإِذَا مَرِضَّتُ فَهُوَ يَشَّفِينِ ﴿ ﴾ الشعراء:

اللهم يا شافي اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين؛ يا رب العالمين ا





جاء في «صحيح مسلم» عن صهيب ه عن النبي أقال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يقولُ الله أن تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ﴿ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ﴿ فَيكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ فَي ».

فسبحان من حارت الأفكار في جماله..

وسبحان من اضطربت الأفهام في عظمته..

وسبحان من ذهلت الأذهان لأنواره...

فالله جميل يحب الجمال، بل هو الجمال كله، والجمال كله منه، يفعل الجميل، ويكافئ على الجميل.

وَهُوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَيْفَ لاَ ؟!

وَجَمَالُ سَائِرِهَ نِهِ الأَكُوانِ وَجَمَالُ سَائِرِهَ نِهِ الأَكُوانِ مِنْ بَعْضِ آثَارِ الجَمِيلِ، فَرَبُّهَا أَوْلَى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِيْ العِرْفَان أَوْلَى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِيْ العِرْفَان





#### \_ يعجز اللسان عن البيان ! ا

جاء في «صحيح مسلم» قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الحَمَالَ».

يقول الشيخ السعدي هي في شرحه الأبيات ابن القيم في «نونيته»:

"الجميل: مَن له نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته هي، حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم، واللذات والسرور، والأفراح التي الا يقدر قدرها؛ إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو يدوم هذا الحال؛ ليكتسوا من جماله ونوره جمالاً إلى جمالهم؛ لأن قلوبهم كانت في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بـ (يوم المزيد) فرحًا تكاد تطير له القلوب!

وكذلك هو: الجميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنى، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها ؛ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف:١٨٠.

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال، لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره.

وهو: الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها أوصاف كمال، ونعوت ثناء وحمد.

وأفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر".

ولو كانت الأشجار أقلامًا، والبحار مدادًا، والسماوات ألواحًا، والخلائق يملون الثناء، ويكتبون المديح عن جمال الله؛ لكانوا فيما يستحقه: مقصرين، وفيما يجب له: متقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين.

جماله لا تحيط به العقول، ولا تدركه الأبصار؛ كما قال النبي ؛ «لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » أخرجه مسلماً.

#### 🗖 جمال الأكوان..

وما فيها من البر والبحر والخضرة، والشمس والقمر والنجوم والدواب: دَلِيلٌ عَلَى جمالُهِ ﴿ فَإِنهُ مَانِحُ الجمالُ، ومانِحُ الجمالُ أَحق بالجمالُ منها، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْأَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ منونَ: ١٤].

ولا ينظر إلى هذا الجمال إلا من نور الله قلبه بالإيمان؛ فهو يرى وراء هذا الجمال جمال الله وجلاله وكماله على الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله والمرابع الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله وجلاله وكماله الله والمرابع الله والله والله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله والله والمرابع الله والمرابع المرابع الله والمرابع المرابع المرابع المرابع الله والمرابع الله والمرابع المرابع المراب

ومن أعرض عن ذكر الله، وتنكر لنوره، وتمرد على هدايته؛ فإنه يحرم النظر إلى إبداع جماله، فالعين عميت، والبصيرة طمست!

كَيْ فَ تَغْدُوْ إِذَا غَدَوْتَ عَلَيْلاً أَنْ تَرَى فَوْقَـهُ النَّدَى إِكْلَيْلاً لاَ يَرَى فِي الوُجُوْدِ شَيْئًا جَمِيلاً

أَيُّهَا السَّاكِي وَمَا بِكَ دَاءٌ أَتَرَى الشَّوْكَ فِي الوُرُوْدِ وَتَعْمَى وَالَّــنِي نَفْسِهُ بِغَيْــرِ جَمَــالٍ



#### □ الشوق..

# أَرَى بِجَمِيلِ الظَّنِّ مَا اللهُ صَانِعُ

# 🗖 لاتنكرالجميل!

وَإِنِّي لأَدْعُوْ اللَّهُ حَتَّى كَأَنَّنِي

والمؤمن تراه جميلاً باطنًا وظاهرًا؛ لأنه يتقرب بهذا الجمال إلى الله، ولأن الله حث على جميل الأقوال والأخلاق والأعمال، فيحب من عبده: أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهره.

والمؤمن يعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجلال الذي هو شرعه ودينه.

ولما قال النبي ﴿ لأصحابه: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةً!

قال ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاس» الخرجه مسلما.

اللهم! ارزقنا الجمال في الدارين، وارزقنا الجمال في السريرتين: السر، والعلانية، وارزقنا الجمال في الأقوال والأفعال؛ يا رب العالمين!







#### 🗖 رسالة قبل البدء..

إلى من سلك كل الطرق؛ فرآها قد سدت، وطرق الأبواب؛ فوجدها قد غلقت..

وإلى من تلمس جوانب نفسه وخبايا سريرته؛ فضاقت عليه الأرض بما رحبت..

وإلى من أحس بمرارة الذل وقيود العجز تطؤه وتحطم كيانه..

وإلى من جفاه الإخوان، وأعرض عنه الخلان؛ فشمت العدو وضعفت الثقة..

وإلى من داهمته المصائب، ونازلته الخطوب، وحفت به المكاره، وأبطأ نحوه الفرج..

وإلى من قسا قلبه، ويئست روحه، ومل من الحياة..

وإلى من ألم به المرض أو أرهقه الدين، أو حل به الفقر أو تعثرت به الحاجة... أقول له: لا تحزن إفالله هو القابض والباسط ، يكفيك كل همك، ويحفظ ك في الأزمات، ويرعاك في الملمات، ويمنحك العزبلا عشيرة والغنى بلا مال، ويزيدك إذا شكرته، ويذكرك إذا ذكرته، ويعطيك إذا سألته.

فأقبل عليه، وتقرب إليه بمعرفة اسميه: (القابض الباسط)، بهذين الاسمين المقرونين؛ فإنهما من الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى عليه الله بواحد منهما دونما الآخر.

وحتى تطمئن نفسك، وينشرح صدرك؛ قل كما كان حبيبك ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ للَّكَ الحَمْدُ كُلُّهُ.

اللَّهُمَّ الْاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلاَ بَاسِطَ لِما قَبَضْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا أَعْطَيْتَ. وَلاَ مَبَاعِدَ لِمَا أَعْطَيْتَ.

اللَّهُمَّ الْسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، وَرِزْقِكَ» وَرِزْقِكَ» [حديث صحيح. رواه البخاري في «الأدب المفرد»].

# 🗖 في ظلال اسميه: القابض والباسط:

فربنا الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده؛ حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه عمن يشاء؛ حتى لا تبقى طاقة؛ بكمال القدرة والعدل؛ على حسب ما تقتضيه حكمته، وما يليق بأحوال عباده، وإذا زاده الله الم يزده سرفًا ولا خرقًا، وإذا نقصه لم ينقصه عدمًا ولا بخلاً؛ فالله الله قد قال: ﴿ ﴿ وَلَوْ

بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَخِيدُ بَصِيرُ السَّلَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَجَيدُ بَصِيرُ السَّلَ اللَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَلِمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ

وفي الحديث: لما غلت الأسعار في عهد رسول الله ﴿ طلب الصحابة ﴿ من رسول الله ﴿ أن يحدد الأسعار؛ فقالوا: يا رسول الله! غلا السعر، فسعر لنا؟ فقال: «إِنَّ الله هُوَ: المُسَعِّرُ القَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّارِقُ» احديث صحيح، رواه ابن ماجه].

وربنا ﷺ يقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، يقبض الصدقات فيربيها، ويبسط النعم ويهيئها.

وربنا ﷺ يقبض الأرواح عن الأجساد عند المات، ويبسط الأرواح فيها عند الحياة.

وربنا ﴿ يقبض القلوب؛ فيضيقها حتى تصير حرجًا كأنما تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله؛ فتبقى منشرحة، فالله ﴿ قَالَ: ﴿ فَمَن يُرِدِاللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيَثْرَحُ صَدِّرَهُ ولِلْإِسْلَمِ أَن وَمَن يُرِدِاللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِاللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

وربنا الله يقبض ويبسط بيديه الكريمتين -على الحقيقة وعلى الكيفية التي تليق بجلاله وكماله - لمن شاء من الخليقة، فمن ذلك:

الأرض والسماوات العلى.

فالله ﷺ قال: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُوبِتَتُ أَبِيمِينِهِ عَلَا: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَواتُ اللهُ ﷺ مَطُوبِتَتُ بِيمِينِهِ عَلَا اللهُ وَسِع عنه ﷺ أنه قال: «يأْخُذُ الله عَلَا الله عَلْهُ عَلَمُ الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَ

والله ﷺ ربنا بسط يده بالتوبة لمن أساء، فصح عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ؛ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» الْخرجه مسلماً.

وهو 🅮 الذي يملي للعصاة؛ فيجعلهم بين الخوف والرجاء.

وربنا يبسط يديه لن سأله ودعاه في كل ليلة، صح عنه الله أنه قال: «..ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ فَ يَتُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ، وَلاَ ظَلُومٍ؟»اَ خرجه مسلماً.

وربنا ﴿ يبسط لمن يشاء في العلم والخلقة، قال ﴿ وَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِلْقَةِ، قَالَ اللهِ وَوَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ اللهِ قرة الإلاء].

وربنا يقبض بيده الكريمة؛ فيعتق أقوامًا من النار لم يعملوا خيرًا قط؛ كما جاء في الحديث الطويل: «فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ؛ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ» الْخرجه مسلمًا.

وربنا يقبض ويبسط الظلال والأنوار وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار.

وهو ﷺ يقبض بالتحريم، ويبسط بالإباحة.

وربنا الله يقبض قلوب العباد ويبسطها ، والمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف.

# ۿؙۅؘقَابِۻٌ ۿؙۅؘ بَاسِطٌ ۿؙۅؘ خَافِضٌ ۿۅؘرَافِعٌ بِالْعَدْلِ وَالِيزَانِ

#### 🗖 الميزان:

فالعبد حين يسير إلى ربه؛ متقدمًا بالطاعة، متقلبًا بين فرض ونفل، مستزيدًا منهما، قد تعلق قلبه بربه؛ فتراه منشرح الصدر مسرورًا، فالله قد بسط له هذه الحالة، فإذا جاء العبد المؤمن بمعصية؛ فتراه في ضيق وكآبة.

وهذا الضيق هو: القبض منه ، وهي محنة عاجلة موصلة إلى جوده، ﴿وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا عَلَيْهِمْ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَابُ عَلَيْهِمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيسَوْهِ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ النّوية بَاللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

فالانشراح والإقبال على الله هو: البسط، وهو من الباسط 🖓.

والضيق والرجوع عن الطاعة أو عدم التلذذ بالطاعة هو: القبض، وهو من القابض ، فربما قبضته الذنوب ظاهرةً أو خفيةً كأمراض القلوب.

فالمؤمن حاله بين قبض وبسط؛ لذا يسأل الله دائمًا الثبات وحسن الخاتمة، وكان من دعاء النبي الله علَى الفُلُوبِ اثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينِكَ المقلَّبُ القُلُوبِ اثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينِكَ الحديث صحيح. رواه الترمذية فهذا حال المؤمن مع ربه، فكيف حال من أصر على المعاصى؟!

#### 🗖 أعظم البسط:

لذلك قال العلماء: إن أعظم البسط: بسط الرحمة على القلوب؛ حتى تستضيء، وتخرج من وضر الذنوب، ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْكَمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِهِ عَلَى الزمر: ٢٢، ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ، يَشْرَحُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْكَمِ ﴾الأنعام: ١٢٥.

وضده: المذكور في قوله: ﴿وَمَن يُرِدُأَن يُضِ لَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ الأنعام: ١٢٥.

وِلمَا قَالَ الله ١٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَالنَّاسِ

فالمؤمن قد يمنع من شيء وهو له عطاء، وقد يعطى شيئًا وهو له بلاء، ﴿وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾ (وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾ البقرة:٢١٦.

## 🗖 نکری..

وإن كان الله هه هو: القابض الباسط الخافض الرافع قدرًا وقضاءً -؛ فلا يمنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد؛ متى ما قاموا بها حصلت لهم، وقد جمع بين هذين الأمرين بقوله هه: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » الخرجه البخاري ومسلماً.

فبسط الرزق بيد الله، وصلة الرحم سبب يبذله العبد.

#### 🗖 همسة..

ثم إن من امن الله عليه ببسط في مال أو علم أو جسم أو جاه؛ فليتقرب إلى الله بالتفضل على عباد الله؛ كما تفضل الله عليه وأحسن به، فهذا من شكر المنعم، وبه تدوم النعم، فمن لم يجد فليخالق الناس بخلق حسن: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ عمران:١٣٤].

اللهم يا قابض.. يا باسط ابسط لنا من رحماتك، واصرف عنا شرار خلقك.

اللهم! ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.









يقول ابن القيم الله عنه العبد سائر لا واقف؛ فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، إما إلى أمام وإما إلى وراء.

وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو النار؛ فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر.

وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير، وفي السرعة والبطء، ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ آَ يَنَأَخَّرَ اللَّهُ مُرِ اللَّهُ مُرِ اللَّهُ مُرِ اللَّهُ مُرِ اللَّهُ مُرَاللَّهُ مُرَالًا لَهُ مَا أَوْ يَنَأَخَّرَ اللَّهُ مُرَالًا لَهُ مَا أَوْ يَنَأَخَّرَ اللَّهُ مُرَالًا لَهُ مُرَالًا لَهُ مُرَالًا لَهُ مَا أَوْ يَنَأَخَّرَ اللَّهُ مُرَالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُرالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُرالًا لَهُ مُرالًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرالًا لللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرالًا لللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِلْمُنْ اللَّهُ مُنِلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ الل

المدثر: ٣٥-٣٧ ولم يذكر واقضا، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق السالك إلى غير الدارين البتة.

فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة".

والتقدم والتأخربيد الله ﷺ، فكان من أسماء الله الحسنى: (المقدم والمؤخر ﷺ).

جاء في «الصحيحين» عن ابن عباس ١٠٤٠ كان من دعاء الرسول ﷺ

إِذا قام من الليل: «فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ –أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ–».

فربنا هو: المقدم والمؤخر ﷺ منزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء.

قدّم المقادير قبل أن يخلق الخلق.

وقدَّم من أحب من أوليائه على غيرهم من عباده، ورفِع الخلق بعضهم فوق بعض درجات.

وقدًم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة؛ لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم.

وربنا ﷺ يقدِّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه.

والجمع بين الاسمين فيه: أدب وزيادة حسن؛ لأن الكمال في اقترانهما.

الصِّفِتَانِ لِلأَفْعَالِ تَابِعَتَانِ لِلأَفْعَالِ تَابِعَتَانِ بِالْعَيْرِ قَائِمَتَان

وَهُو الْمُقَدِّمُ وَالْمُوَخِّرُ ذَانِكَ وَهُما صِفَاتُ الذَّاتِ أَيْضًا إذْ هُمَا

🗖 والتقديم والتأخير..

كوني، وشرعي:

فمثال الكوني: تقديم الله ﷺ بعضًا من مخلوقاته على بعض ۗ

اللَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ أَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

الخلق والإيجاد، ففي الحديث: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ: القلَمَ» احديث صحيح. رواه أبو داود او وخلق المسماوات والأرض في ستة أيام، وقدم خلق الملائكة على خلق الجن والإنس، وقدم خلق الجن على خلق الإنس: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقَنَّهُ مِن مَّلُ مِن قَلْ الْبَسْرِ خَلَقًا: آدم هُ، ثم تتابع بنوه في الخلق والوجود، فمنهم المتقدم، ومنهم المتأخر.

ومحمد ﴿ آخر الرسل، وهو أفضل الرسل، وأمته آخر الأمم، وهي أفضل الأمم.

وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر؛ فأبو الأنبياء إبراهيم ﷺ أفضل من كل الأنبياء والرسل من بعده؛ باستثناء نبينا محمد ﷺ.

وأما التقديم والتأخير الشرعي الديني: فقد قدم الأذان على الصلاة، وخطبة الجمعة على صلاة الجمعة، وللعبادات ترتيب خاص في الشروط والواجبات قد لا تصح العبادة دونها.

ومن التقديم الشرعي الديني: تفضيل بعض العبادات على بعض، وبعض العباد على بعض؛ فالفرائض أحب إلى الله من النوافل، وأفضل

البشر: الأنبياء والرسل، وهم متفاضلون فيما بينهم، ومن عداهم كذلك؛ منهم: المقدم، ومنهم: المؤخر.

والعبد المؤمن متى علم أن الله المقدم والمؤخر ﴿ : تعلق قلبه بالله وحده، وطلب منه الإيمان والثبات، وتوكل عليه؛ لأنه ﴿ لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم.

# 🗖 التقدم الحقيقي:

ومرضاته، والتأخر عن ذلك هو: التأخر المذموم؛ لأن الله قال: هو وسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ السَّهَ ال عمران ١٣٣٠، وقال الله السَّمَوَةِ مِّن رَّيِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآ وَ الْأَرْضِ اللحديد ٢١٠.

ثم إن التقدم الحقيقي النافع هو: التقدم إلى طاعة الله 🐉 وجنته

وصح عنه ﴿ أنه قال: «تَقَدَّمُوْا ؛ فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ لَهُ!»أخرجه مسلماً.

وأما التقدم والتأخر في الدنيا؛ فليس بمقياس عند الله ﴿ وليس بنافع.

ثم إن من دلالة الإيمان: تقديم من قدمه الله ، وتأخير من أخره الله ، وتأخير من أخره الله ، وبذلك يكون ميزان التقديم والتأخير، والحب والبغض، والولاء والبراء. هو ميزان الله، فالله ، قال: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡمَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾

نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِنتِ سَوَآءَ مَّغَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ السَّهُ الجاثية:٢١].

اللهم يا مقدم ويا مؤخرا نسألك:أن تغضر لنا ، وتدخلنا جنتك، وتجيرنا من نارك.





رأى رسول الله ﴿ رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار - يعني الفضاء الواسع من الأرض - فكره النبي ﴿ فعله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ﴿ إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالْسَتْرُ؛ فَإِذَا اغْتُسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ المَتَ صحيح . رواه أبو داودا.

فربنا ﷺ هـ و الحيي، الموصـ وف بكمـال الحيـاء، الـذي يليـق بكمالـه وجلاله وعلوه؛ ليس كحياء المخلوقين، الذي هو: تغير وانكسار.

حياء الرب ﷺ نوع آخر، لا تدركه الأفهام، ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال.

فمن جلال الله الله الله الله الله المساب مع سعة رك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه، ومن ذلك: أنه يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه إليه بالدعاء.

قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَييٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ

يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن»[حديث صحيح. رواه الترمذي].

ومن جلاله ﴿: أنه -مع كمال غناه، وتمام قدرته- يستحي من هتك ستر العبد وفضحه.

وَهُوَ الْحَيِيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَيدَهُ عِنْدَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بِالْعِصَيَانِ لَكِنَّهُ يُلْقِبِ عَلَيْهِ سِتْرُهُ فَهُوَ السِّتِّيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانَ لَكِنَّهُ يُلْقِبِ عَلَيْهِ سِتْرُهُ فَهُوَ السِّتِّيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانَ

ومن عدل الله: أنه لا يستحي من الحق، قال ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ﴾ الأحزاب: ٥٣٠ وعلى قدر المشاهدة لله تكون قوة الحياء في قلب المؤمن.

- حقيقة:

ومن زاد إيمانه زاد حياؤه؛ ولذا كان الأنبياء من أشد الناس حياءً، وقد وصف النبي هي بأنه: "أشد حياءً من العذراء في خدرها".

والحياء جزء من أجزاء الإيمان، جاء عنه ﷺ أنه قال: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبُةً، وَالْحَيَاءُ: شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»اأخرجه البخاري ومسلمًا.

وأعظم الحياء وأحبه: الحياء من الله ﷺ.

ولما قال النبي ﴿ لأصحابه: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ»، قالوا: يا رسول الله ابنا نستحيي؛ والحمد لله اقال: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ؛ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَدْكُرِ المَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ»[حديث حسن. رواه



الترمذي].

قال ابن القيم: "من استحى من الله عند معصيته؛ استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته؛ لم يستح الله من عقوبته".

#### 🗖 ما أجمل الحياء!

وهو لا يأتي إلا بالخير، مررسول الله ها على رجل يعاتب آخر في حيائه: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضربك، فقال له ها: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» ارواه الشيخانا.

الحياء: دليل على المروءة، وعنوان على الشهامة، وآية على حسن الخلق.

الحياء: استشعار لعظمة الله، واستحضار لهيبته، ومراقبة لجلاله الله على قال بعض السلف: علمت أن الله مطلع علي؛ فاستحييت أن يراني على

وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى العِصْيَانِ فَاسْتَحِيي مِنْ نَظَر الإلهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ النَّذِي خَلَقَ الظَّلاَمَ يَرَانِي

قال ابن دقيق العيد الله الأنبياء الأولين". مأمورًا به، لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين". حين وصف الله الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه ال

إِذَا لَـمْ تَخْسَ عَاقِبَـةَ اللَّيـَالِي وَلَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا تَشَاءُ يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيرٍ وَيَبْقَى العُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ

وتذكر أن من أبغض الناس إلى الله: من بات عاصيًا والله يستره، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه.

اللهم! ارزقنا الحياء منك، ووفقنا لتحقيق خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية.









جاء رجل وقعد بين يدي النبي ﴿ افتال: يا رسول الله ا إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟

قال: «يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ؛ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ وَإِنْ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ دُنُوْبِهِمْ ؛ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ دُنُوْبِهِمْ ؛ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ دُنُوْبِهِمْ ؛ اقْتُصَ لهُمُ مِنْكَ الفَضْلُ »، فتنحى الرجل، فجعل يبكي ويهتف.

فقال رسول الله ﴿: «أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فقال الرجل: والله يا رسول الله! ما أجد لي ولهم شيئًا خيرًا من



مفارقتهم! أشهدك أنهم أحرار كلهم احديث صحيح. رواه الترمذي .

أَمَا وَاللهِ لَـوْ عَـرَفَ الأَنَـامُ لِـمَا خُلِقُواْ لَـمَا غَفَلُواْ وَنَـامُواْ لَقَـدْ خُلِقُواْ لِـمَا لَـوْ أَبْصَرَتْهُ عُيُـوْنُ قُلُـوْبَهُمْ سَـاحُواْ وَهَـامُواْ

جاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث جابر الله الله العباد، فينادي بصورت يسمّعه من بعد كما يسمعه من الله الله العباد، فينادي بصورت يسمّعه من بعد كما يسمّعه من قرب: أنا اللك أنا الدّيّان، لا ينبّغي لأَحَد مِنْ أَهْلِ النّارِ أَنْ يَدْخُلُ النّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَد مِنْ أَهْلِ النّارِ أَنْ يَدْخُلُ النّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَد مِنْ أَهْلِ البّنَافِي لأَحَد مِنْ أَهْلِ البّنَافِي لأَحَد مِنْ أَهْلِ الجنّةِ أَنْ يَدْخُلُ الجنّةَ وَلاَ حَد مِنْ أَهْلِ النّارِ عِنْدَهُ حَقٌ ؛ حَتّى أَقُصّهُ مِنْهُ حَتّى اللّمَامَة المحيح].

فربنا ﷺ ⊢لذي استوى على عرشه فوق ملكه – قد دانت له كل الخليقة، وعنت له الوجوه، وذلت لعظمته الجبابرة وكل البرية، فهو ﷺ الذي قهر كل المخلوقات، ودانت له ﷺ جميع الكائنات؛ فنواصي العباد كلها بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه.

وربنا ﴿ الديان؛ الذي يحاسب ويجازي العباد، ويحكم بينهم يوم الميعاد؛ كما قال ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ المِيعاد؛ كما قال ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ الْمَعاد؛ كما قال ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ الْقِيسَطَ لِيوَمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وإن كانَمِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ



أَنْيَنَا بِهَأُ وَكُفَّىٰ بِنَا حَاسِيِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؛ ﴿يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُو أَنَّ بَعْضَا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُو أَنَّ بَعْضَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ وَاللهُ رَءُوفَ إِلْهِ بَادِ السَّهُ الله عَمران ١٣٠٠.

#### 🗖 تأمل العواقب!

والله العدل؛ فيقتص للمظلوم من الظالم، ومن السيد لعبده، وكذلك من البهائم، قال الله المخلوم من الظالم، ومن البهائم، قال الله المؤرد المؤ

إذا علمت بأنك ستلقى الديان يوم القيامة؛ يوم الجزاء والحساب، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن ما بين الناس مبني على المشاحة، وأن ما بين العبد وربه مبني على المسامحة، والحساب بـ (الحسنات والسيئات)؛ فكيف توزع حسناتك، وتأخذ سيئات غيرك، وأنت تعلم أنك ستحاسب لا محالة؟!

فكن كيِّسًا، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب؛ وكما قيل: الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز: من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله





الأماني!

وِلمَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أصحابِه ﷺ قائلاً: «أَتَدُّرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.

فقال: «إِنّ المُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنَّ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ؛ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»اأخرجه مسلما.

وقال عمر بن الخطاب الله المسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تولي المسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر"، ﴿ يَوْمَ إِذِ نُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ ظَافِيةً المسكم المحاقة ١٨٠٤.

وَقَدْ نُصِبَتْ مَـوَازِينُ القَـضَاءِ وَجَاءَ الدَّنْبُ مُنْكَشِفَ الغِطَاءِ

تَــذَكَّرْ يَـــوْمَ تَــأْتِي اللهَ فَــرْدًا وَهُتِّـكَتِ الـسُّتُوْرُ عَـنِ المَعَاصِــي

وتذكر قول أبي الدرداء ﷺ: "البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت! كما تدين تدان".

وَإِنْ كُنْتَ مَظْلُوْمًا فَأَبْشِرْ بالـدَّيَّانِ، فهـذا الاسـم تسلية لكـل مظلـوم ومقهور: أَمَا وَاللهِ إِنَّ الظُّلْمَ شُوْمٌ وَمَا زَالَ المُسِيْءُ هُو الظَّلُومُ وَمَا زَالَ المُسِيْءُ هُو الظَّلُومُ وَاللهِ إِنَّ الظَّلُومُ وَمَا زَالَ المُسِيْءُ هُو الظَّلُومُ إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الخُصوُمُ إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي

اللهم النا نسألك يا ديان: أن تمن علينا بمغفرة من عندك، وأن ترحمنا يوم العرض عليك.







مِنَن الله ﷺ لا تعد ولا تحصى! فكم من بلوى رفعها! وكم من مرض شفانا منه! وكم من حزن جبره؟ وكم من هم فرجه؟

وإن أعظم مِنَّةٍ يرجوها العبد في آخرته: مغضرة ذنوبه، وإن مغضرته تنال بالإيمان والعمل الصالح؛ وإن قل.

فهذا الأصيرم عمرو بن ثابت يسلم يوم أحد، ويقتل يومها، وما صلى صلاةً واحدةً، فذكروه للنبي ﴿ افقال: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » [حديث صحيح. رواه أحمد في «المسند»، وقال الهيثمي في «المجمع»: "رجاله ثقات"].

والرجل الذي قتل مئة نفس؛ اطلع الله ﷺ على صدق توبته؛ فغضر له.

ثم إن أعظم مِنَّةٍ على العبد في هذه الحياة هي: الهداية: ﴿ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَ سَكُمُ لِلْإِيمُنِ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ المَاسَدِةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَ سَكُمُ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَ سَكُمُ لِلْإِيمَ لِإِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وإن من أسماء الله التي أثنى بها على نفسه: (المنان 🌯).





ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.. يا حي.. يا قيوم!

فقال النبي ﴿: «دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ النَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى » [حديث صحيح].

فربنا ﷺ عظيم الهبات والعطايا والإحسان، فهو ﷺ يبدأ بالنوال قبل السؤال، وهو المعطى ابتداءً وانتهاءً، ويعطى فوق الآمال والرجاء.

فلما كان المنُّ منه بالجود والعطاء على جميع عباده؛ كانت له المنة عليهم، ولا منة عليه من أحد، ومن أعظم هباته: أنه أعطى الحياة والعقل والمنطق، وصور فأحسن، وأنعم فأجزل.

ومن أعظم مِننه الله على عباده أجمعين: أنه أرسل الرسل إليهم مبشرين ومنذرين؛ فأنقذ بمنه أولياءه المؤمنين، وهداهم إلى الصراط المستقيم، وعصمهم من الجحيم..

﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَتِهِ عَوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِثْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ مَالَ عمران:١٦٤، ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمران:١٦٤،

ومن مِننه: أنه ينجي المستضعفين في كل زمان من المتكبرين

والمفسدين، فينعم عليهم بالأمن والتمكين: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ السَّعُطُ الْوَرِثِينَ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ السَّعَلَامُ الْوَرِثِينَ السَّعَلَامِ.

والله المؤمنين دائم متواصل الله المؤمنين دائم متواصل الم دخول الجنة، فنعيم الله الأوليائه في الدنيا: الهداية والحفظ، وفي الآخرة: النجاة من النار، ودخول الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم، قال المخرة: النجاة من النار، ودخول الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم، قال المخرة وَالْوَالْإِنَّاكُنَّا فَلَى النَّامُ فَعَلَى الله وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالله الله وَالله وقائم وَالله وَله وَالله وَل

والمؤمن إذا رأى مِنن الله ها عليه؛ ذهل قلبه، وطابت نفسه، وصارعبداً فقيراً إلى مولاه، مثنيًا عليه وحده ها، وهذا أعظم باب يدخل منه العبد على ربه، وهو: باب الذل والانكسار بين يديه؛ داعيًا وراجيًا ومناديًا: يا منان! وهنا؛ تتحقق الأماني، ويعطى السائل، ويغفر للمذنب، ويفرج الهم، ويكشف الغم، ويفك الأسير، ويشفى المريض، ويعود الغائب، ويجاب للمضطر: ﴿أَمَّن يُحِيبُ ٱلمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ لَلْمُنْ أَوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

ومهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك تأكد أن



الله صرفها عنك قبل أن تكون سبباً في تعاستك.

#### 🗖 لاتمنن!

وحنرنا ربنا ﴿ من أن نمن بما نقدمه؛ فندلك مبطل للصدقة والأجر: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ البقرة:٢٦٤.

وحنرنا رسول الله ﴿ من المن، فقال ﴿: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: الْمَنَّانُ؛ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مِنَّةً، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الضَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ» أخرجه مسلماً.

وصح عنه ﴿ أنه قال: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ: مَنَّانٌ، وَلاَ عَاقٌ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرِ»[حديث صحيح. رواه النسائي].

## أَفْسَدْتَ بِالْنِّ مَا أُوْلِيْتَ مِنْ نِعَمٍ لَيْسَ الْكَرِيمُ إِذَا أَسْدَى بِمَنَّانِ

ولـذا؛ كـان أهـل الـصلاح يتواصـون بيـنهم بقـولهم: إذا أعطيـت رجـلاً شيئًا، ورأيت أن سلامك يثقل عليه؛ فكف سلامك عنه.

وأهل المكارم إذا اصطنعوا صنيعةً لأحد نسوها، وإذا أسدى إليهم أحد معروفًا فلا ينسونه أبدًا.

# ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ وَمَا تَخْفَى الْمَكَارِمُ حَيْثُ كَانَتْ

وَلاَ أَهْلُ الْمَكَارِمِ حَيْثُ كَانُوْا

اللهم يا منان! امنن علينا بصلاح حالنا وصلاح ذريتنا، وأحسن لنا الخاتمة.







إذا حاصرتك الحاجات، وداهمتك الخطوب، والتَفَّت من حولك الهموم، وكثرت الديون، وضاق الرزق، فعليك أن تتجه إلى الجواد، فارج الهم، وكاشف الغمِّ، ومستجيب دعوة المضطر.

جاء عند الترمذي: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ»[حديث صحيح].

قال الشيخ السعدي ﷺ: "الجواد، يعني: أنه ﷺ الجواد المطلق؛ الذي عم بجوده جميع الكائنات، وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة.

وخص ّ بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال؛ من بروفاجر، ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله، وأناله ما طلب؛ فإنه بررحيم ، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ أَتُمَ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّا إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّا إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّا إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### 🗖 فمن أعظم من ربنا جودًا وكرمًا ؟ !

الخلائـق لـه عاصـون..يكلـؤهم في مـضاجعهم كـأن لم يعـصوه..

يحفظهم كأن لم يذنبوا .. يتفضل على المسيء ويمهل المذنب، ويرحم التائب.

هو الغني عن جميع العباد؛ ومع هذا يتحبب إليهم بالنعم والجود والكرم والإمهال.

والله ﷺ خزائنه ملأى؛ لا ينقصها نفقة، صح عنه ﷺ أنه قال: «يَدُ اللهِ مَلْأَقَ فَي مُنْدُ خَلَقَ مَنْدُ خَلَقَ مَنْدُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ الْخرجه البخاري -وهذا لفظه-، ومسلماً.

سحاء: دائمة الصب.

والغيض: النقص.

يحب من يؤمله من العباد، ويحب من يرجوه ويسأله؛ لكي يزيدهم من فضله ونعمه، حتى أنه من كرمه: يغضب على من لا يسأله، فعند الترمذي عن النبي انه قال: «مَنْ لَمْ يَسْأَلُ الله يَغْضَبْ عَلَيْهِ» احديث حسن، وفي الحديث الأخر عنه الله قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ» احديث حسن، رواه الترمذي ال

وَهُوَ الْجَوَادُ فَجُوْدُهُ عَمَّ الْوُجُوْدَ جَمِيعَـ هُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ وَهُوَ الْجَوَادُ فَلاَ يُخَيِّبُ سَائِلاً وَلَـوْ أَنَّـ هُ مِـنْ أُمَّـةِ الْكُفْرانِ

والعبد المؤمن الموقن هو: من يتصف بصفة الجود، ويطمع بفضل الله

وجوده وكرمه، ويعلم أن الله الجواد سيجود عليه من فضله وبركاته وإحسانه أضعافًا مضاعفةً، ﴿ مَّن ذَا لَّذِى يُقَرِّضُ ٱللَّهُ وَضَّا حَسَنَا فَيُضُعِفَهُ اللهُ وَلَهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَصَاعَفَةً، ﴿ مَن ذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ونبينا ﴿ أجود الخلق جميعًا؛ فهو أجود الناس بالخير، وكان أجود من الخيل المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وية «صحيح مسلم»: "ما سئل رسول الله ه على الإسلام شيئًا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه؛ فقال: يا قوم! أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة!"، وما سئل شيئًا قط فقال: لا.

كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ النَّذِي أَنْتَ سَائِلَهُ

يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ

تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً

🗖 قيل:

الجود: يغطي كل عيب.

تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ

والجواد: يسود الناس بجوده.

لَوْلاَ الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسَ كَلَّهَمُ الجُوْدُ يُضْقِرُ وَالْإِقْدَامُ قَتَّالُ

اللهم يا جواد! جد علينا من بركاتك.







جاء في «الصحيحين»: دخل رهط من اليه ود على رسول الله ه؛ فقالوا: السام عليكم! قالت عائشة: ففهمتها؛ فقلت: وعليكم السام واللعنة! قالت: فقال رسول الله ه: «مَهْ لاً يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهُ»، فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟

قال رسول الله ﷺ: «قَدْ قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» هذا لفظ البخاريا. صَفُوْحٌ عَن الإِجْرَام حَتَّى كَأَنَّه

## مِنَ العَفْو لَمْ يَعْرِفْ مِنَ النَّاسِ مُجْرِمًا

واهب نبينا هذا الخلق العظيم هو: الله الرفيق ؛ الذي يرفع الأسى، ويشفي المريض، ويكشف البلاء، ويرجع الغائب، ويفك الأسير، ويجبر الكسير.

صح عنه الله قال: «إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ» الخرجه البخاري ومسلم. ربنا الله وفيق في الماء الله وأفعاله.

ربنا ﷺ رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه.



ومن رفقه في أفعاله: أنه في خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئًا؛ بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعةً واحدةً، وفي لحظة واحدة.

وربنا الله وربنا الله وفيق في شرعه: في أمره ونهيه؛ فلا يكلف العباد ما لا يطيقون، ولم يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة، بل جعل لهم الرخصة فيها؛ رفقًا بهم ورحمةً، ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعةً واحدةً، بل تدرج بهم من حال إلى حال؛ حتى تألف النفوس وتلين الطباع.

ومن رفقه ﷺ: إمهاله لصاحب الذنب، وعدم معاجلته بالعقوبة، لينيب إلى الله ويعود إليه.

ومن رفقه ﴿ أَنه يسر أسباب الخير كلها، وهو المتفضل بها، وأعظمها تيسيرًا: تيسير حفظ كتابه وفهمه، ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِر ﴿ اللَّهُ القمر:١٧].

## وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ يُعْطِيهِمُ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانِ

#### 🗖 الرفقاء:

ومن علم أن الله رفيق ازداد حبًّا لله، وازداد إجلالاً وحمدًا وشكرًا، والله يحب أسماءه ويحب المتصفين بها -عدا ما بغضه لعباده منها-، فالله رحيم

يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، رفيق يحب الرفقاء.

وأولى الناس بهذا الخلق: الأنبياء، وعلى رأسهم: محمد ﴿ فقد كانت حياته ﴿ مع الناس يملؤها الرفق، ما غضب لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئًا من أعراض هذه الدنيا، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه؛ في سماحة ندية، ووسعهم حلمه وبره، وعطفه ووده الكريم، وما من امرئ جالسه إلا امتلأ قلبه بحبه؛ وذلك لرفقه وكرمه ﴿

فلما انتهى؛ دعاه رسول الله ؛ فقال له: «إِنَّ هَنهِ الْمُسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلاَ القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِنزِكْرِ اللهِ ، وَالصَّلاَةِ وَقِراءَةِ الْقُرْانِ» الْخرجه مسلم الله القَدْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِنزِكْرِ اللهِ ، وَالصَّلاَةِ وَقِراءَةِ

وإن الله رفيـق يحـب أهـل الرفـق، صـح عنـه ﷺ أنـه قـال: «إِنَّ الله رَفِيـقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْضِ» ارواه مسلماً.

وأولى الناس بهذه الصفة بعد الأنبياء هم: الملوك والمسؤولون، والدالون على الله من أهل الدعوة والعلم، وكذلك الآباء، فالناس لديهم من الهموم ما يكفيهم، وهم بحاجة إلى من يواسيهم لا من يعنفهم، يحتاجون إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم..

فالناس أشد حاجة إلى الرفق من حاجتهم إلى العطاء مع الغلظة،



وأولى الناس بالرفق: نفسك، شم والداك والزوجة والأبناء والرعية والعاملون معك وصحبك.

#### 🗖 حظك منه..

وصح عنه ﴿ أنه قال: «إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظُّهُ مِنْ الخُلُقِ وَحُسنْ الجِوارِ عَظُّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسنْ الخُلُقِ وَحُسنْ الجِوارِ يَعْمُرَانِ الدِّيارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ» احديث صحيح. رواه أحمد في «المسند» ا.

وصح عنه ﴿ أنه قال: «إِذَا أَرَادَ اللهُ ﴾ بأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا: أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ»[حديث صحيح.رواه أحمد في «المسند»].

وقال ﷺ: «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَـهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ»اَخرجه مسلماً.

ولذا؛ أبغض الخلق عند الخلق؛ الفظ الغليظ؛ فالله ﴿ قَالَ: ﴿ وَلَوَ كُونَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حُولِكَ ﴾ آل عمران:١٥٩، وقال ﴿: «مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الخَيْرَ» أو «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ» الخرجه مسلماً.

اللهم! إنا نسألك باسمك الرفيق: أن ترفق بنا، وتيسر لنا الخير كله.







جاء في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن الشخير ، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ، فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السّيِّدُ الله ،

قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: «قُوْلُواْ بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ» احديث صحيحا.

«يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ» أي: لا يغلبنكم الشيطان.

وي اللغة: السيّد: الذي فق غيره بالحلم والمال والرفعة والنضع، والمعطي ماله في حقوقه، ويطلق السيد على: من لا يغلبه غضبه، ويطلق على: الكريم والملك والرئيس.

وسيد العبد: مولاه، وسيد المرأة: زوجها، قال ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ العبد: مولاه، وسيد المرأة: روجها، قال الله العبد: ٢٥].

والسؤدد: الشرف، وسيد كل شيء: أشرفه وأرفعه.

فمن الذي كمل في سؤدده غير الله ﷺ ١٤



#### 🗖 في ظلال اسم السيد:

فربنا هو السيِّد؛ الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في سؤدده، والصريف الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في عناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته.

فالله ﷺ السَّيِّد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد.

هذه صفاته 🐉 التي لا يشاركه فيها أحد، ولا ينازعه فيها مخلوق.

وَهُ وَ الْإِلَـ هُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّــنِي

صَـمَدَتْ إِلَيْهِ الخَلْقُ بِالإِدْعَـانِ الكَامِلُ الأَوْصَافِ مِنْ كُلِّ الوُجُوْهِ

## كَمَالُـهُ مَـا فِيـهِ مِـنْ نُقُـصَان

ربنا ﷺ السَّيِّد المتصرف في الكون؛ لا ند له.

وهو السَّيِّد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع، لا شريك له.

فهو السّيِّد المعبود؛ لا شريك له: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الأنعام:١٦٤].

قال ابن عباس ﷺ: "إِنْهًا سيِّدًا".

#### 🗖 فكرخاطئ!

قد يعطى الإنسان أموالاً، وقد يرزق عيالاً، ويوهب جاها، أو ينال منصباً ومركزًا كريمًا، أو زعامةً عريضةً، أو رياسةً مكينةً، قد يحف به الخدم، ويحيط به الجند، وتحرسه الجيوش، وترضخ له الناس، وتذل له الرؤوس، وتدين له الشعوب؛ فيبلغ من سؤدد هذه الدنيا مبلغًا عظيمًا؛ لكنه سؤدد ناقص زائل.

## خَدَعَتْهُمُ الأَحْلاَمُ فِي سِنَةِ الكَرَى مَا أَكْذَبَ الأَحْلاَمَ وَالتَّأْويلاَ!

ومن آمن بأن الله هو: السيد الحقيقي؛ تعلق قلبه به وحده ، تعلق خوف ورجاء واستعانة وتوكل؛ لأنه المتصرف في شؤون العباد، وما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، والعباد جميعًا فقراء إليه؛ ﴿ هُ يَا أَيُّا النَّاسُ أَنتُمُ الله عَوْمَ مَا لَيْ الله عَوْمَ الله الواحد القهار السيد الصمد.

#### 🗖 یا سادة!

أركان السؤدد في الخلق: الكرامة، والشرف، والرفعة، وعلو الذكر،

وهذه لا تكون إلا في طاعة الله ، ولذلك ساد الأنبياء والأولياء، وكانوا شامةً بين الناس.

وأما من ابتعد عن الله وكفر به؛ فلا كرامة له ولا سيادة، وإن حصلت لهم السيادة الدنيوية فهي زائفة ومؤقتة.

ولنا؛ جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد، روى أبو داود عنه ﷺ أنه قال: «لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷺ» [حديث صحيح].

#### 🗖 حمى السيد :

وإطلاق (السيد) على المخلوق: جائز؛ لقوله الله عن يحيى الله و المسيد عن يحيى الله و المسيد السيد و المسيد و المس

ولا تعارض بينهما وبين رواية: «السَّيّدُ اللهُ» احديث صحيح. رواه أبو داودا؛ لأن سيد الخلق عند المؤمنين يقصد بها: الرئاسة والإمامة.

والعرب تقول: فلان سيدنا؛ أي: رئيسنا والذي نعظمه.

وأما وصفُ الله ﷺ بالسّيِّد فمعناه: أنه مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده.

ونهي النبي ﷺ عنه لما قيل له: أنت سيدنا، قال: «السَّيِّدُ اللهُ، قُولُوا

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾

بِقُوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِينَّكُمُ الشَّيْطَان» احديث صحيح. رواه أبو داودا، فيه: دليل على: حماية المصطفى ﴿ حمى التوحيد، وصيانته لجنابه، وسد طرق الشرك.

وكره أن يمدح في وجهه، مع أنهم لم يقولوا إلا حقّا، فهو القائل: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» الخرجه مسلمة وخوفًا عليهم من انصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار؛ الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار.

اللهم إنا نسألك باسمك السيد! أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا؛ فأنت على كل شيء قدير.





"إنني متأثر جدًّا باكتشاف الحقيقة في القرآن الكريم! إن هذا القرآن الكريم يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود.

كما رأينا؛ لا يمكن أن يكون من مصدر بشري، لقد عرفت -بعد أن قرأت القرآن الكريم-مستقبلي، إنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة

الشاملة". ابروفيسور: يوشيدي كوزان] .

تِلْكَ الطَّبِيعَةُ قِفْ بِنَا يَا سَارِي الأَرْضُ حَوْلَكَ وَالسَّمَاءُ اهْتَزَّتَا دَلَّتْ عَلَى مَلِكِ اللُّوْكِ فَلَمْ تَدَعْ مَنْ شَكَّ فِيهِ فَنَظْرَةٌ فِي صَنْعِهِ

حَتَّى أُرِيكَ بَدِيعَ صُنْعِ الْبَارِي لِرَوَائِ عِلَى الْبَارِي لِرَوَائِ عِلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنْكَ الِ السَّكِّ وَالْإِنْكَ الِ

ولو تأمل الإنسان خلق السماوات والأرض الاستدل على الله البديع ، القائل عن نفسه: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير الله على غير مثال سبق". ومحدثها على غير مثال سبق".

وقال الشيخ السعدي هـ: "﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَّ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام المحكم".

#### 🗖 نداء لأولى الألباب!

وإذا كان كذلك؛ فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منهما على أنه ولد له -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! -، بل كل ما فيهما فمن إيجاده وإبداعه، وهو خاضع له وعابد، فالله في قد قال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَاللّهُ وَلَدًا للهُ عَنْ ذَلكَ عَلُولًا للهُ فَي قد قال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَاللّهُ وَلَدًا للهُ عَنْ خَالُهُ وَلَدًا للهُ وَاللّهُ وَلَدًا لللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الل

وإذا ثبت أن: كل ما في السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه؛ ثبت أنه: داخل في عباده وملكه، فيستحيل أن يكون له ولد.

وإذا كان الأمر كذلك؛ كان حقّا على البشر: أن يأتمروا بأمره وينصرفوا عما نهى عنه؛ فضلاً أن ينسبوا له الولد والزوجة!

ثم إن الله ﴿ أَمرنا: أن نتفكر في الكون وفي بديع صنعه، فالله قال ﴿ إِنَ فِي خُلُقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي قَال ﴿ إِنَ فِي خُلُقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي قَال ﴾ ويشير إلى الأَلْبَان ويشير إلى الأَلْبَان ويشير إلى



صانعه السميع البصير.

تَأَمَّلْ سُطُوْرَ الكَائِنَاتِ فَإِنَّهَا وَقَدْ خُطَّ فِيهَا لَوْ تَأَمَّلْتَ خَطَّهَا شُهُوْدٌ عَلَى فَضْلِ الإِلَهِ وَمَنِّهِ

مِنَ المَلاَ الأَعْلَى إِلَيْكَ رَسَائِلُ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ لِسَانٌ فَصِيحٌ صَامِتٌ وَهُوَ قَائِلُ

#### 🗖 تأمل في الكون!

يدخل بلال الله على النبي الله يؤذنه بصلاة الصبح؛ فإذا بالنبي الله على النبي الله على الله على الله على الله الم مضطجع يبكي؛ فقال: يا رسول الله الله الله على وقد غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

فقال له: «وَيْحَكَ يَا بِلاَلُ! وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَبْكِي وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ: ﴿ إِنَّ فِى خَلِقِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتٍ فَيْدِهِ اللَّيْلَةِ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتٍ لِأَوْلِي ٱلْأَرْضِ لَا يَعْمَلُونَ السَّورة. لَا الله عمران:١٩٠١»؛ فقرأها إلى آخر السورة.

ثم قال: «وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا لَهِ احديث صحيح. أخرجه ابن حبان].

فمشهد السماوات وما فيها من نجوم وكواكب، وشمس وقمر، والأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وحيوانات ونباتات وجمادات وأحياء وأموات.. يدل على بديع السماوات والأرض، ﴿ نُبَارِكَ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَرًا مُّنِيرًا ﴿ اللهِ وَهُو الَّذِي جَعَلَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَشُكُورًا اللهِ الفرقان: ٢١-١٦].

وفي المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض عام (١٤٠٤هـ) قام البروفيسور (تاجاتات تاجاسون) -رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة ماي بتايلاند-، وقال: "وحيث إن النبي الله لم يكن يستطيع القراءة والكتابة؛ فلا بد أن محمداً البرسول جاء بهذه الحقيقة، لقد بعث إليه هذا عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء؛ هذا الخالق لا بد أن يكون هو الله.

ولـذا؛ فإنني أعتقـد أنـه حـان الوقـت لأن (أشـهد أن لا إلـه إلا الله، وأن



محمدًا رسول الله)".

#### 🗖 دواء..

وشأن اسم الله البديع ﷺ؛ عظيم! فمن دعا به استجيب له.

روى الترمذي عن أنس قال: دخل النبي ﴿ المسجد ورجل قد صلى، وهـ ويـ عن أنس قال: دخل النبي المسجد ورجل قد صلى، وهـ ويـ عود عائـ ه: اللهم الا إلـ الله إلا أنت، المنان، بـ ديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام ا

فقال النبي ﷺ: «أَتَدُرُونَ بِمَ دَعَا اللهَ؟ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الَّـذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» لحديث صحيحاً.

اللهم! اغفر لنا وارحمنا؛ يا أرحم الراحمين!

يا بديع السماوات والأرض! اغضر لنا وارحمنا، وتجاوز عنا؛ إنك على كل شيء قدير.







العطاء: من أجل هباته..

والكرم: صفة من صفاته..

والجود: من أعظم سماته، فمن أعظم منه جودًا وكرمًا وعطاءً؟! وإن من أسماء الله الحسنى: (المعطي ﴿).

صح عنه ﴿ أنه قال: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُضَقِّهُ هُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يعْطِي» الخرجه البخاري ومسلما.

فربنا ﷺ هو: العطي على الحقيقة لكل الخليقة، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.

فعطاؤه ﷺ لكل موجود في الوجود، ليس له حدود، ولا مقيد بقيود، وهو كمال الكرم والجود.

وربنا إذا أعطى؛ فتفضل وإصلاح، وإذا منع فحكمة وصلاح.

هُ وَ مَانِعٌ مُعْ طِ فَهَ ذَا فَ ضِلْهُ وَالمَنْعُ عَيْنُ العَدْلِ لِلْمَنَّانِ يُعْطِي بِرَحْمَتِهِ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَ اءُ بِحِكْمَةٍ وَاللهُ ذُوْ سُلُطَانِ





#### 🗖 وعطاء الله نوعان:

١ - عطاء عام: في الدنيا.

٢ – وعطاء خاص: في الدنيا والآخرة.

وهو: لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، فيهب لهم في الدنيا الرزق الحلال والنرية الصالحة، والإيمان والتقوى، واليقين والهدى المبين، وهي أعظم العطايا في المدنيا، روى الحاكم في «المستدرك»، وصححه الذهبي: عن رسول الله في قال: «إِنَّ الله يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهَ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهُ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهُ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهُ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهُ اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهُ يُعْطِي الدُّنْيَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

وأما في الآخرة؛ فهي العطية الكبرى في جناته العلا؛ التي لا أكمل ولا أجل منها القال الله : ﴿ جَزَاءً مِن رَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا (٢٦) النبا ٢٦٠ وأعظم العطاء في دار الحسنى والبهاء: رضا رب العالمين، والنظر إلى وجهه الكريم.

#### 🗖 مفاتيح العطاء:

وربنا كريم يحب الكرماء، وهو المعطي ويحب أهل العطاء؛ ولذلك ساد الناس أهل العطاء، جاء عند أبي داود عن النبي ﷺ أنه قال: «الأَيْدِي

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ فَكُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ اللَّهُ فَلَى، فَأَعْطِ اللَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلاَ تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكَ » [حديث صحيح].

وللكرماء الأجر الكبير من عند ملك الملوك؛ ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ فَهُمْ أَجُرٌ كِبِيرٌ ﴿ ﴾ الحديد:٧١.

وقد وعد ﴿ رسوله ﴿ أَن يعطيه حتى يرضيه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آ ﴾ الضحى: ٥].

ومما أعطاه الله رسوله في الآخرة: نهر الكوثر: ﴿إِنَّا آَعُطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿ إِنَّا آَعُطَيْنَكَ الْكَوْثر: ﴿ اللهِ اللهُ وَعَدَنِيهِ الْكَوْثر: ﴿ اللهُ اللهُ وَالكَوْثر: ﴿ اللهُ اللهُ وَعَدَنِيهِ رَبِّي اللهِ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ ﴾ أخرجه مسلماً.

وإذا نظر الله إليك، وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك، وأفردته بحوائجك دون خلقه، أعطاك أفضل مما سألته، وأكرمك بأكثر مما أردته.

فِي النَّفْسِ لَمْ يَنْطِقْ بِهِنَّ لِسَانُ فَالسِسِّرُّ أَجْمَعُ عِنْدَهُ إِعْدَلاَنُ لِلْعَالَمِينَ بِاعِكَيْهِ ضَمَانُ سُبْحَانَ مَنْ يُعْطِي الْمُنَى بِخَوَاطِرِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ شَيْءَ يَحْجُبُ عِلْمَهُ سُبْحَانَ مَنْ لاَ شَيْءَ يَحْجُبُ عِلْمَهُ سُبْحَانَ مَنْ هُو لاَ يَـزَالُ وَرِزْقُهُ

اللهم!أعطنا ولا تحرمنا، وجد علينا ولا تردنا خائبين؛ يا رب العالمين!





صح عنه ﴿ أنه قال: «إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوْا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُواْ، فَإِنَّ اللهَ ﴿ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِحْسَانَ » احديث حسن. رواه الطبراني ﴿ «المعجم الأوسط» ]. وجاء ﴿ المحديث الآخر من حديث شداد بن أوس: أن النبي ﴿ قال: «إِنَّ اللهَ ﴾ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِحْسَانَ... » احديث صحيح. «الجامع الصغير» ].

ربنا ﷺ بلغ الكمال ﷺ ذاته وصفاته وأفعاله؛ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسُّنَىٰ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٨٠، فلا أحسن ولا أكمل منه!

وربنا ﷺ هو: ﴿ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، ﴿ السجدة:١٧.

فالإحسان له وصف لازم، فلا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين، غمر الخلق جميعًا بإحسانه وفضله؛ برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به وبجوده وإنعامه.

ويتجلَّى إحسان الله ﴿ للعبد بأن أخرجه من العدم إلى الوجود، ﴿ مَلْ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ٱلْإِنسَنِمِنطِينٍ ﴿ ﴾ السجدة ٧٠].

ثم صوره في أحسن صورة: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ﴾ الفافر: ٢٦٤ ثم جعل له عقلاً يميز بين الحق والباطل: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وسخر له السماوات والأرض وما فيهن: ﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ وَظُلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ القمان: ٢٠].

وأسبغ عليه النعم التي لا تعد ولا تحصى: ﴿ وَإِن تَعَٰ ثُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعْصُوهَ أَ إِنَ تَعُنُدُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَ إِنَ الْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِن الْمِراهِيمِ: ٢٤].

#### 🗖 كمال الإحسان:

وتوفيق أوليائه إلى الحياة الطيبة الآمنة: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰعَلَ اللّٰهِ اللّٰعَلَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰعَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ ال

وتضريج كرب أوليائه هو: إنجاؤهم من الشدائد والهموم؛ فالله ﷺ قال

حكايةً عن يوسف ه: ﴿إِنَّرَقِي لَطِيثُ لِّمَايَشَآءُ ﴾ ايوسف:١٠٠.

والزيادة: النظر إلى وجه ربهم الأعلى؛ الذي لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أسمى منه!

وجمع الله من الثوابين: المعجل والمؤجل في قوله: ﴿ فَالنَّهُمُ اللَّهُ وَابَ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَابَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ الللّ

وربنا ﴾ إحسانه عظيم؛ فأحسن شرعه وجعله مشتملاً على العواقب الحميدة، والغايات العظيمة؛ التي فيها خير لكل الخلق، ﴿وَمَنَّ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ المائدة: ٥٠].

#### 🗖 والإحسان نوعان:

١) إحسان في عبادة الله الله الله

وهي أعلى مقامات الدين وأرفعها ؛ كما جاء في حديث جبريل المشهور، وفسر الإحسان في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكُ مَ لَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » الخرجه البخاري ومسلم الله عليه المالية عنه المالية المناس المالية عنه المناس المالية المناس المناس المالية المناس المالية المناس الم

٢) وإحسان إلى عباد الله ﷺ:

وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم، والكف عن أذاهم؛ قال الله:

﴿إِنَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ

وربنا الله بمقتضى معاني أسماءه، ويحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه؛ فهو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين، قال الله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥) الْبَقرة: ١٩٥].

وأولى الناس بذلك: الوالدان؛ لقوله ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ الْحَسَنَا اللهِ اللهُ الْمُعَلِّمَ اللهُ الل

إِلَيْ كَ إِلَّهُ الْعَرْشِ أَشْكُو تَضَرُّعَا

وَأَدْعُـوكَ فِي السِّرَاءِ رَبِّـي لِتَـسِهْمَعَا إِلهي فَحَقِّ قَ ذَا الرِّجَاءَ وَكُنْ بِنَـا

رَوْفًا رَحِيْمًا مُسسْتَجِيْبًا لَنَا الـدُّعَا فَيَا مُحْسِنًا قَدْ كُنْتَ تُحْسِنُ دَائِمًا

وَيَا وَاسِعًا قَدْ كَانَ عَفْوُكَ أَوْسَعَا نَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ سُوءٍ صُنْعِنَا

فَإِنَّ لَنَا فِالْعَفْ وِ مِنْ كَ لَمَطْمَعَا أَغِثْنَا أَغِثْنَا وَارْفَعْ الشِّدَّةَ الَّتِي

أَصَابَتْ وَصَابَتْ وَاكشِفِ الْضُّرُّ وَارْفَعَا





## مِنْ الْعَفْ و والْغُفْ رَان يَا خَيْرَ مَنْ دَعَا

اللهم (اجعلنا من المحسنين، وأحسن إلينا؛ وتقبل منا ومن والدينا وجميع المسلمين.



## 

١ - المؤمن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله هي بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ من غير تعطيل، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تكييف.

وتكون معرفته مُستقاةً من الكتاب والسُّنَّة، وما صحَّ وثبت عن الصَّحابة والتَّابعين لهم بإحسانِ.

٢-أسماء الله ﷺ توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا؛ فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسُنَّة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص.

٣-الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرٍ ولا تحدُّ بعددٍ؛ فإن لله السماء وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملَك مقرَّب، ولا نبي مرسل؛ كما في الحديث: «.أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ..»[حديث صحيح. رواه الطبراني في العجم الكبير»].

وأما قوله ﴿ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» الْخرجه البخاري ومسلماً؛ فكلام جملة واحدة.

وقوله ﴿: «مَـنْ أَحْـصَاهَا دَخَـلَ الجَنَّـةَ»: صفة، لا خبراً مستقبلًا، والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها: أن من أحصاها دخل الجنة.

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: "لفلانٍ مئة مملُوك قد أعدهم للجهاد"، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

### ٤ – وجميع أسماء الله ﷺ حسنى، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أسماء جمال:

وهي تَبعث في نفس العبد: محبة الله الله المنافية والأنس به، وبلقائه، والرغبة الله، وتُشعر بالراحة والطمأنينة، وتفتح باب الرجاء عند المخلوق؛ فلا يقنط من رحمة الله الله المناد (الرحمن، الرحيم، الكريم، العضو، الحليم، الغضور، التواب)، وغيرها.

#### القسم الثاني: أسماء جلال:

وهي: التي فيها معاني القهر والقوة والجبروت والعظمة؛ كاسم: (العزيز، والجبار، والقهار، والقوي، والكبير، والمتكبر).

#### القسم الثالث: أسماء ربويية:

وهي: التي يشعر عندها المؤمن بالذل، وأنه مخلوق مربوب لله ﷺ.

وهي: التي تدل على ربوبية الله ﷺ؛ ك (الرب، والسيد، والملك، والمائك، والمرازق).

#### القسم الرابع: أسماء ألوهية:

وهي: التي يشعر المؤمن فيها: أنه عبدٌ لله ﴿ وأن الله هو وحده المستحق للعبادة.

وهي: التي فيها معاني الألوهية؛ كاسم: (الإله، والصمد).

وهذا تقسيم باعتبار المعنى، وإلا فإن أسماء الله الله على جمعت المحت المحمال والكمال والعظمة، فهي دالة على أحسن مسمى، وأجل موصوف.

٥-أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله ﴿ ولذا كانت حسنى، وصفاته ﴿ كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله
 كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.

٦-أسماء الله ﷺ ليس فيها اسم يحتوى على الشر، أو يدل على نقص.
 فالشر ليس إليه؛ فلا يدخل ﷺ صفاته، ولا يلحق بذاته، ولا يكون ﷺ

شيء من أفعاله؛ فلا يضاف إليه فعلاً ولا وصفًا.

٧- أمر الله ﷺ عباده بدعائه بها بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْخُسَّنَى فَٱدْعُوهُ



بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، وهذا يشمل: دعاء العبادة، ودعاء المسألة.

وهذا من أجل الطاعات، وأعظم القربات.

٨- لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث عن النبي .

والقاعدة: "أن أسماء الله ﴿ إنما تُستقَى من الكتاب والسُّنَّة".

٩ — أوقفت الطبعة الثانية على شرح تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله الحسنى فيما اتفق عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والدكتور عمر سليمان الأشقر، أو فيما اتفق عليه اثنان من الثلاثة ...

#### وفي الختام..

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمدُ للَّهُ ربِّ العالَمين

□ قام بالتَّدقيق والمراجعة اللغوية: الأستاذ/ محمد العبد العظيم، والأستاذ/ محمد عبد اللطيف.

وقام بنسخ الكتاب: الأستاذ/ معوض رزق.

ونسَّقه: السادة/ مؤسسة الربيع- أحمد كشوقه.

وفقهم الله جميعًا.

#### 🗖 نبذة عن المؤلف:

عبد الله بن مشبب بن مسفر القحطاني، من مواليد (١٣٨٧هـ الموافق ١٩٦٧م).

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، مشرفًا تربويًّا متقاعد، إمام وخطيب جامع (أبو بكر الصديق ، بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



| الصَّفْحَةُ | الْمُحْتَوَى         |
|-------------|----------------------|
| ٥           | إِهْدَاءً            |
| ٧           | مقدمة الطبعة الثانية |
| ٩           | مُقَدِّمَةٌ          |
| ١٢          | دُعَاءٌ وَمُنَاجَاةٌ |

## أَسْمَاءُ اللَّهِ الحُسْنَى

| ١٣ | ١ ، ٢) اللهُ، الإِلَهُ       |
|----|------------------------------|
| ۲٠ | ٣) الرَّبُّ                  |
| 77 | ٤، ٥) الأَحَدُ، الوَاحِدُ    |
| ٣٥ | ٦) الصَّمَدُ                 |
| ٤١ | ٧، ٨) الرّحْمَنُ، الرَّحِيمُ |
| ٤٨ | ٩) الحَيُّ                   |
| ٥٤ | ١٠) القَيُّوْمُ              |





| فُسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ | ﴿  ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٩                          | ۱۲،۱۱) المُلِكُ، المُلِيكُ                                         |
| ٦٨                          | ١٣) السبوح                                                         |
| ٧٤                          | ١٤) القُدُّوْسُ                                                    |
| ٧٨                          | ١٥) السَّلاَمُ                                                     |
| ٨٤                          | ١٦) الْمُوَّمِنُ                                                   |
| ۸٩                          | ١٧) الْمُهَيْمِنُ                                                  |
| 98                          | ١٨) الْعَزِيزُ                                                     |
| 1.7                         | ١٩) الجَبَّارُ                                                     |
| ١٠٨                         | ۲۰) الْمُتَكَبِّرُ                                                 |
| 111                         | ٢٢، ٢٢) الخَالِقُ، الخَلاَّقُ                                      |
| ١١٨                         | ٢٣) البارئ                                                         |
| 177                         | ٢٤) المُصَوِّرُ                                                    |
| 177                         | ٢٥) الْعَفُوُّ                                                     |
| 122                         | ٢٧، ٢٧) الغَفُوْرُ، الغَفَّارُ                                     |
| 18+                         | ۲۸) الْکَبِیرُ                                                     |

٤٨) الْغَنِيُّ





|       | (1) 11/19                                      |
|-------|------------------------------------------------|
| 157   | ٣١، ٣٠، ٣١) الأَعْلَى، الْعَلِيُّ، المُتَعَالِ |
| 104   | ٣٣، ٣٣) القَاهِرُ، القَهَّارُ                  |
| ١٥٨   | ٣٤) الْوَهَّابُ                                |
| 178   | ه٣) الرَّزَّاقُ                                |
| 1 1 1 | ٣٦) الفَتَّاحُ                                 |
| ١٧٦   | ٣٧) السَّمِيعُ                                 |
| ١٨٣   | ٣٨) البَصِيرُ                                  |
| ١٨٨   | ٣٩) التَّوَّابُ                                |
| 190   | ٤٠) العَلِيمُ                                  |
| 7.7   | ٤١) العَظِيمُ                                  |
| Y•A   | ٤٢) القَوِيُّ                                  |
| 718   | ٤٣) الْمَتِينُ                                 |
| Y1A   | ٤٤، ٥٥، ٤٦) القَادِرُ، القَدِيرُ، المُقْتَدِرُ |
| 377   | ٤٧) الحَفِيظُ                                  |
|       |                                                |

۲۳.

| ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ إِ |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 777                                                | ، ٥٠) الحُكُمُ، الحَكِيمُ     |
| 757                                                | ) اللَّطِيفُ                  |
| 7 5 7                                              | ) الخَبِيرُ                   |
| 707                                                | ) الحَلِيمُ                   |
| Yov                                                | ) الرَّوُّوْفُ                |
| YTY                                                | ) الْوَدُوْدُ                 |
| ۲۷۰                                                | ) الْبَرُّ                    |
| YVo                                                | ) القَرِيبُ                   |
| 7.1.1                                              | ) المُجِيبُ                   |
| YA0                                                | ) المُجِيدُ                   |
| 791                                                | ) الحَمِيدُ                   |
| 790                                                | ، ٦٢) الشَّاكِرُ، الشَّكُوْرُ |
| ٣٠١                                                | ، ٦٤) الأُكْرَمُ، الكَرِيم    |
| ۳۰۸                                                | ) المُقِيتُ                   |
| 718                                                | ) الوَاسِعُ                   |

## مُخَبَّوْياتُ إِلَالَا أَبُ

|            | 0000            |  |
|------------|-----------------|--|
| $\nearrow$ | Caxxxx          |  |
| 1          | \$ <del>\</del> |  |



| 771  | ٦٧) الرَّقِيبُ                                             |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٣٢٦  | ۲۸) الحُسِيبُ                                              |
| ٣٣٢  | ٦٩) الشَّهِيدُ                                             |
| ***  | ٧٠) الحُقُّ                                                |
| 737  | ۷۱) المُبِينُ                                              |
| 757  | ۷۲) المُحِيطُ                                              |
| ٣٥٢  | ٧٧، ٧٤، ٧٥، ٧٦) الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ |
| ٣٥٨  | ۷۷) الوَكِيلُ                                              |
| ٣٦٧  | ۷۸) اٹنُّوْرُ                                              |
| ***  | ٧٩) الكَافِي                                               |
| ۳۷۸  | ٨١، ٨١) المُوْلَى، الوَلِيُّ                               |
| 3.47 | ۸۲) الهاًدِي                                               |
| ۳۸۹  | ۸۳) النَّصِيرُ                                             |
| 448  | ٨٤) الوَارِثُ                                              |
| ۳۹۸  | ٥٨) الشَّافِي                                              |

| لَّحُسُّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ | الله الأسماء المنظمة الأسماء المنظمة المستعدد المنظمة المستعدد المنظمة |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥                             | ٨٦) الْجُمِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٠                             | ٨٨ ، ٨٨) القَابِضُ، الْبَاسِطُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٨                             | ٩٠، ٨٩) المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277                             | ٩١) الحَيِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ 7 V                           | ٩٢) الدَّيَّانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٢                             | ٩٣) المَثَّانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £ <b>*</b> *V                   | ٩٤) الجَوَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٠                             | ٩٥) الرَّفِيقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>£ £ £</b>                    | ۹۹) السَّيِّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 8 9                           | ٩٧) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٤                             | ٩٨) المُعْطِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ξοV                             | ٩٩) المُحْسِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٣                             | وَقَضَاتٌ مَعَ أَسْمَاءِ اللَّهِ الحُسنْنَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦٨                             | مُحْتَوَيَاتُ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



حين لا تقرأ في معاني أسماء الله الحسنى فأنت تخاطر بفهمك لمعنى الحياة ؛ بل جرماً لن تدرك السعادة المنشودة ، وها أنا أروي لك قصة توحيد في قالب جديد ؛ لنرتوي من العظمة و الجلال و الجمال .

المؤلف



